# شع رَاوُنُ ا

> جَمَعَهُ وَسَدَحَهُ (لِالْتُورِمِحَةَّرُالِلَّوْنِجِيْ

رائاشد ولراللتابر العن جَيْع الحقوق عَفوظَة لِدَار الكِتاب الْعَرْبي بُيروت

> الطبعة الأولى ١٤١٤ م ١٩٩٤م

> > وار لكناب والعنى

1279 Sales 1 X

ڒؠٷڵڬٲؽؽڟٳؽۼ عمالتھ ﷺ

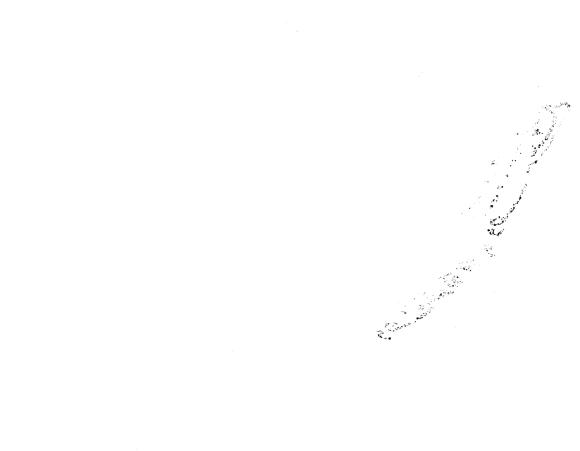

## 

مرَّ بي قولُ ابن سلام: «كان أبو طالب شاعراً جيد الكلام». واستشهد له ببيته المشهور:

وأبيضَ يُستسقى الغمامُ بوجههِ يُمالُ اليتامي عِصمةٌ للأرامل

فأدركتُ شاعريته، إضافة إلى كونه خطيباً مفوَّهاً. فأقدمت أبحث عن شعره، ليكونَ بين أيدي الباحثين والمطالعين. فرأيتُ أنَّ شعره متفرق بين كتب اللغة، والنحو، والأدب، والتاريخ. ثم عثرتُ على كتاب «غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب للشيخ الأزهري محمد خليل الخطيب، فرأيته ضمَّ جزءاً كبيراً من شعره. إلا أن النقص بادٍ فيه. ثم إن الروايات تختلف. كما أنَّ عرض الشعر الذي اتبعه الخطيب ينقصه المنهج العلميُّ، ناهيكم عن أنَّه طبع منذ حوالي خمسين سنة.

وقد قدَّمتُ الديوان للقارىء بِشكل يقربُ من الكمال، ويضمُّ أغلب الروايات، وقد شرحتُ فيه الغامض، وأشرتُ إلى المشكوك فيه والمنسوب إليه. ورتَّبتُ فهارسه بشكل علمي يسهل على الباحث الأخذ منه، والوصول إلى ضالته فه.

والحقُّ أن القدماء أولوا شعر أبي طالب اهتمامهم، فاستشهدوا به. كما أن أبا هفًان عبدَ الله بنَ أحمدَ بنِ حرب البصريَّ النحويَّ الشاعر جمع شعره، وضمَّه بين دفَّتي كتاب، فزاد عنده على خمس مئة بيت، وأسماه «شعر أبي طالب»، وأوله قوله (وهي مطلع اللامية المشهورة):

خليليٌّ ما أُذْني لأوَّل عاذل ِ بصغواءَ في حقٌّ ولا عندَ باطل

وتوجد منه نسخة في خزانة «آل السيد عيسى العطار» ببغداد، كُتبت عن نسخة خُتمت بقول ناسخها: «كتبه عفيف بنُ أسعد لنفسه ببغداد في محرم سنة ٣٨٠ هـ من نسخة بخط الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني، وعارضه به وقرأه عليه رحمه

الله». كما وُجد في الخزانة المذكورة «ديوان أبي طالب» لعليًّ بن حمزة البصري التميمي، يروي فيه عن أبي محمد هارون بن موسى التَّلعكبريِّ المتوفَّى سنة ٣٨٥ هـ، وغيره. وهذه النسخة كتبها لنفسه علي بن جواد الكاظمي في ٢٨ من شهر رمضان سنة ١٠٧١ هـ.

على أننا لا نعد أبا طالب من الشعراء المشهورين، ولا من ذوي الطبقات الأولى. ولكنّه كان إذا همّه أمر عبر عنه شعراً. كما قد يعبر عنه نثراً. ولهذا جاء شعره في معنى محدد، وأغراض تكاد تكون خاصة، بمعان شريفة. أبرزها: الدفاع عن النبي على ودعوة قريش إلى عدم مهاجمته وقتاله، وإلى أن يكونوا في صفّه. كما يدعو إلى توحيد القبائل والبطون، والمسالمة دون الحرب، إضافة إلى الفخر بقوته وقوة بني هاشم.

وقد جاءت أشعاره بشكل أبيات مفردة، أو قطع قصيرة النفس. علماً أن بعض قصائده تبلغ مئة بيت أو تزيد. وقد أفادتنا كثيراً بذكر جانب من سيرة النبي على مئة بيت أو تزيد، ومن ضغط المشركين على المسلمين، وتفصيل لقصة الوثيقة التي حرَّرتها قريش في سبيل المقاطعة. كما أوضحت مواقف بعض الرجال في مطالع البعثة.

إلا أن في شعره تكراراً لبعض المعاني والفكر، ووَهْناً في بعض التراكيب، وإقواءً في الشعر متكرراً، وهو اختلاف حركة الرويِّ بين الضم والكسر في القصيدة الواحدة.

وقد شكَّ بعض العلماء في صحة شعره. والصحيح في نظرنا أن أبا طالب شاعر، وردت بعض قصائده في السيرة نفسها، وفي إشارات النبيِّ عَيَّ إلى بعضها. كما أنَّ استشهاد القدماء من اللغويين والنحويين ببعض الأبيات يؤكد صحتها. ويؤكد صحّة بعض شعره كذلك نسبتها إلى حسَّان أو إلى عليِّ، أو إلي غيرهما من المشهورين. لكننا لا ننساق فنزعم أن كل ما نسب إليه صحيح؛ فلعل هذا الإقواء، أو هذا الوهن، أو هذا التكرار في المعاني يدفعنا إلى تأكيد وقوع إضافات من شعره. ولعلَّ لاميَّته المشهورة، والتي يعدُّها الشيعة أشهر من معلقة امرىء القيس مشحونة بالإضافات والنحل.

نسألُ الله أن يلهمنا الصَّواب، ويخفِّف عنا العتاب.

حلب: ١٩٩٣/٨/١٨

القِسْ وُالأوَّكِ ترجمتُ



#### اسمه ونشأته:

هو عبدُ مناف بنُ عبد المطلب بنِ هاشم. وقيلَ: اسمُه عِمران، وهي رواية ضَعيفة (١). وهو عمُّ النبي ﷺ، ووالدُ أمير المؤمنين على بن أبي طالب.

ولد قبل مولدِ النبي ﷺ بخمس وثلاثين سنة، وتُوفي في النصف من شهر شوال في السنة العاشرةِ من النبوَّة. وعمرُه حينِ تُوفي بضعُ وثمانين سنةً، قبلَ الهجرة بثلاث سنوات، وذلك بعد خروجه من الشعب بثمانية أشهر وواحدٍ وعشرين يوماً.

مع فقره، كان سيدَ البطحاء، وشيخَ قريش، ورئيسَ مكة.

وَعدُّه بعضُهم من الطبقة الأولى منَ الصحابة وله تسعة إخوة.

## وصايته للنبي:

لما ماتَ عبدُ المطلب أبوه وجدُّ النبي ﷺ أوصاهُ بمحمد. فقام أبو طالب بتنفيذِ الوصيَّة؛ فكفله وأحسنَ تربيته، وحَمله معه في تجارةٍ إلى الشام. وكان عبد الله أبو محمد ﷺ تُوفي وابنُه طفل يرضع (على رواية)، أو كان جنيناً في بطن أمه. فلما وضعته أمه كفله جدُّه عبدُ المطلب ثماني سنوات. ويُروى أن عبد المطلب أوصى ابنه بكفالةِ محمد شعراً، منه:

أوصيكَ يا عبدَ منافٍ بعدي بموحّدٍ بعدَ أبيهِ فردِ فارقَه وهو ضجيعُ المهدِ فكنتُ كالأمّ له في الوجدِ

<sup>(</sup>١) ذكرها صاحب الإصابة، وصاحب عمدة الطالب.

كان أبو طالب فقيراً، لكنه لم يقصّر في حقّ ابن أخيه. وكان يحبُّه حباً شديداً، لم يُحبَّه ولده. وكان لا ينامُ إلا إلى جنبه، وإذا خرج أخرجه معه.

ويروى أن أبا طالب إذا رأى محمداً أحياناً بكى وقال: إذا رأيتُه ذكرتُ أخي. فقد كان عبد الله أخاه لأبويهِ، وكان أكبرَ منه، وشديدَ الحب له والحنوِّ عليه.

ويروى في خبرٍ أخرجه أبنُ عساكر عن حليمة بن عرفة، أنه قال: قدمتُ مكةً وهم في قحط. فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي، وأجدب العيال. فهلمً لنستسقى.

فخرج أبو طالب ومعه غلامٌ كأنه شمسُ دجنٍ تجلَّت عنه سحابةٌ قَتْماء، وحولَه أُغيلِمة. فأخذه أبو طالب، فألصق ظهرَه بالكعبة. ولاذَ الغلامُ بإصبعه، وما في السماء قزعة. فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا، وأغدق واغدودق، وانفجر الوادي، وأخصبَ النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب:

وأبيضُ يُستسقى الغمامُ بوجههِ يمالُ اليتامي عِصمةُ للأراملِ

## مناصرة أبي طالب لمحمد ﷺ:

كان أبو طالب المناصر الوحيد لرسول الله على والمتحمِّل عنه أذى قريش. ولم يستطع أحد أن ينال منه أذًى طيلة حياة أبي طالب. حتى إذا تُوفي أبو طالب أكثرت قريش من أذاها، حتى قال محمد: «لأسرعُ ما وجدنا فقدك يا عمِّ».

وحين أمره الله تعالى أن يصدع بما يؤمر، وأعلن النبي على دعوته، وجاهر بها، أعظمتْ قريش عمله، وأجمعت على عداوته، وإيقاع السوء به، فقام أبو طالب بنصرته، والذبِّ عنه. ولما رأت قريش أنَّ مناصرة أبي طالب لمحمد على تحول دون منعهم إياهُ من الاستخفاف بأوثانهم ومعتقداتهم، مشى إليه أشراف قريش وقالوا له:

ـ يـا أبا طـالب إنَّ ابنَ أخيك قـد سبَّ آلهتنا، وَعـابَ ديننا، وسفَّـه أحلامنـا، وضلَّل آراءنا. فإما أن تكفَّه عنا، وإما أن تُخلِّيَ بيننا وبينه.

فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً، وردَّهم رداً جميلاً. فانصرفوا عنه. لكن محمداً ﷺ استمرَّ على دعوته، وجاهر بدينه الجديد. فعاد أشراف قريش إلى أبي

طالب ثانية، وهدَّدوه، وطالبوه بمحمد وانصرفوا. فتألمَّ أبو طالب من مخاصمة القوم له، فاستدعى ابن أخيه وخاطبه:

- يا بن أخي، إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا. فأبقِ عليَّ وعلى نفسك، ولا تحمِّلني من الأمر على ما لا أطيقه.

فظن رسول الله ﷺ أن عمَّه خاذلُه، وأنه ضعُف عن نصرته فقال له:

- «يا عمّ، واللهِ لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمر في شمالي على أن أتركَ هذا الأمرَ ما تركته حتى يُظهره الله، أو أهلك فيه».

فطيَّب عمه خاطره وقال له:

- فقل ما أحببت، فوالله لا أُسلمك لشيءٍ أبداً، وقال:

واللهِ لن يصلوا إليك بجمعِهم حتى أوسًد في الترابِ دَفينا فأنفذ لأمرِك ما عليك مخافة وابشِرْ وقرَّ بذاك منه عيونا

ولما رأت قريش إصرار أبي طالب على مدافعتهم عن محمد ﷺ، قامت تعلنب المسلمين، وأجمعت على أن يُكتب بينها وبين بني هاشم صحيفة، يتعاقدون فيها على ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يجالسوهم، أو يسلموا محمداً. وختموا عليها أربعين خاتماً، وعلَّقوها في جوف الكعبة.

فلما فعلوا ذلك انحازت بنو هاشم والمطلب فدخلوا كلُّهم مع أبي طالب في الشَّعْب. فاجتمعوا إليه، وكانوا أربعين رجلًا، ما عدا أبي لهب وأبي سفيان. وضاق الأمرُ عليهم، وعدموا القوت. وظلوا على هذه الحال سنتين أو ثلاثاً حتى جَهدوا.

لكن الله أبى إلا إبطال الصحيفة والفرج عن بني هاشم. فتنازل بعضهم عن غيهم، وأُقبلوا يساعدون أهل الشعب بإرسال الطعام. ثم اتفق عدد من رجال قريش علي نقض الصحيفة، وأصروا على شقها. فتقدَّم مُطعمُ بنُ عدي إلى الصحيفة وشقها، فوجد الأرضَة قد أكلتها، إلا ما كان من «باسمِك اللهم». ولما مُزِّقت الصحيفة خرج بنو هاشم من الشعب، وتحرّروا بعد الحصار.

## إسلام أبي طالب:

الناس في إسلام أبي طالب ثلاث: فئة ترى أنه مات مشركاً. وفئة تؤكد

إسلامه صراحة. وأخرى ترى أنه أسلم وآمن لكنه كتم إيمانه. وقد قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: وجملة الأمر أن قد روي في إسلامه أخبار كثيرة. وروي في موته على دين قومه أخبار كثيرة.

فالفئة التي رأت أنه أسلم، ترى أنه منذ بُعث محمد الله أبو طالب، وصدَّقه، ولكنه لم يكن يظهر إيمانه. بل كان يكتُمه ليتمكَّن من القيام بنصر رسول الله على وحُجَّتهم أنه لو أعلن إسلامه لكان مثل بقية المسلمين، ولازدادت نفرة قريش وبغضها له. ويرون شواهكَ كثيرة على إسلامه، منها: حمايته لابن خيه، وتحمُّله الأذى معه، وصراحته بإسلامه في أشعاره المتواترة. وسماع العباس قوله وهو يُحتضر: «لا إله إلا الله».

وزاد الذين أنه كان مسلماً، إضافةً على ما سبق، أنه لم يكن بحاجة إلى هذا العذاب والقطيعة، ولا هذا الحصار في الشعب أكثر من سنتين لولم يكن مسلماً، والجميع كانوا مسلمين، ولم يستثنوا منهم أحداً. وهذا الشعر الصريح المفعم بالروح الإسلامية والدعوة المحمدية ينضح بالإيمان الصريح. وحضه ابنه علياً كي يكون مع ابن عمه، ويكمل جناحه في الصلاة إيمان صريح بالدعوة.

والذين اعتقدوا بإسلامه صراحة علماء الشيعة الإمامية، وكثير من الزَّيدية، وبعض شيوخ المعتزلة، وجماعة من الصوفية، وفئة قليلة من أهل السنَّة.

أما الذين لم يروا أنه أسلم، ويصرّون على أنه مات كافراً فهم جمهور السنة. ويرون أنه كان يدافع عنه لأنه ابن أخيه، ولوصاية أبيه عبد المطلب. أما حديث العباس من أنه سمعه يقول: «لا إله إلا الله» فإن شهادته غير مقبولة، لأنه كان على كفره، ولا تقبل شهادة كافر. وأن النبي على كثيراً ما طلب من عمه أن يعلنَ إسلامه، وكان دائماً يحجم عن ذلك، وكتب السيرة النبوية تؤكد موتَه كافراً.

ويرون أن الكفر أربعة أقسام: كفر إنكار. وكفر جحود. وكفر نفاق. وكفر عناد، والقسم الأخير أنْ يعرف الإسلام بقلبه ويعترف بلسانه، ولا يدين به، كأبي طالب. قال البغوي: وجميع الأربعة سواء في أن الله لا يغفر لأصحابها إذا ماتوا.

## زوجته وأولاده:

تزوج أبو طالب فاطمة بنت أسد بنِ هاشم؛ فهي ابنة عمه، ولم يتزوج

سواها، وكانت من أوائل من أسلم من الرجال والنساء. وهاجرت إلى المدينة مع المهاجرين. وكان النبي على يزورها، ويقيلُ في بيتها، إلى أن توفيت في السنة الرابعة بعد الهجرة، فصلى عليها وتولى دفنها بنفسه، وبكى عليها قائلًا: «جزاك الله من أمَّ خيراً. لقد كنتِ خير أم». فقيل: ما رأيناك يا رسول الله صنعت بأحد ما صنعت مع هذه المرأة! فقال: «إنه لم يكن بعد أبي طالب أبرَّ بي منها. إني إنما ألبستُها قميصي لتكسى من حلل الجنة، واضطجعتُ معها في قبرها لِيُهَوَّنَ عليها ضغط القبر».

#### وولدت لأبي طالب:

١ - طالباً، وبه كان يكنى. وهو أكبر أولاده. وقد هلك مشركاً بعد غزوة بدر.
 وقيل: إنه ذهب ولم يرجع ولم يُدرَ له موضع. وكان شاعراً.

٢ - عقيلًا، وكان نسًابة. أسر يوم بدر ففداه العباس بأربعة آلاف درهم.
 أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة. انصرف عن علي في خلافته إلى معاوية
 مُغاضباً له إذ سأله قضاء دينه، وكان مالًا كثيراً. ومات في آخر خلافة معاوية.

٣ - جعفراً، أسلم قديماً في أول الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته أسماء بنت عُميس. فولدت له بها عبد الله ومحمداً وعَوناً. قال عنه النبي على: «أشبهت خَلقي وخُلقي». استشهد جعفر يوم مؤتة، وقُطعت يداه. فَأَخبر النبيُّ عَلَيْهُ أَنَّ اللَّهَ أَبْدَلَهُ بهما جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء.

٤ - علياً: ابن عم النبي، وأول من آمن به من الصبيان، قيل: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين، وزوج فاطمة بنت محمد على مع النبي. وأخباره واسعة ومشهورة. وهو أصغر أبناء أبي طالب. وكان بين كل ولد عشر سنوات.

٥ - أم هانىء، كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي. وأسلمت عام الفتح. وكان اسمها فاختة.

٦ \_ جمانة.

#### خاتمــة:

كان أبو طالب متمكناً من قلوب قريش بأخلاقه لا بماله، مستحوذاً عليها بكريم فعاله لا بذبائحه. استولى على حكومتها، وأكرم فقراء الوفود ومساكينهم وأبناء السبيل. وكان معروفاً بكمال عقله، وصواب حكمته. وكان مِمَّن حرَّم الخمرة على نفسه في الجاهلية. وكان مشهوراً بخطبه المقنعة، وكلماته الرصينة الشافية.

وسواء أسلم أو لم يسلم، فترجمته وكلُّ حياته مرتبطة بالإسلام في أحلك أيامه، وأصعب جولاته. ولا تُذكر سيرة النبي على إلا وتُشفع بمواقف حسام لعمه ومربيه أبى طالب.

القِستُ مُ التَّانِي (لِرِّرِيْ وَلَ

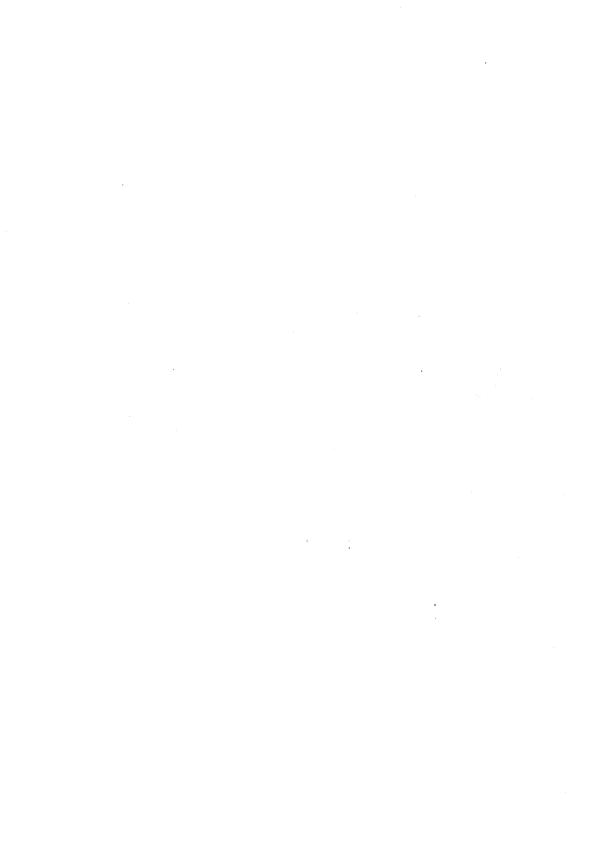

## قافية الباء

#### -1-

## وقال يخاطب بني قُصي في حصار الشِّعب (٠):

#### [من المتقارب]

ودَمع كسَع السِّقاءِ السَّرِبُ وهل يَرجِعُ الحلمُ بعدَ اللَّعِبْ؟ كنفي الطُّهاةِ ليطافَ الخَشَبْ خَلوفُ الحديثِ، ضَعيفُ السَّبَبْ بحقٌ ولم يأتِهِم بالكذِبْ بني هاشم وبني المطلِبْ

١- تَـطاولَ لـيـلي بـهـم وَصِبْ
 ٢- لـلعبِ قُـصَـي بـاحـلامِـهـا

٣- ونفي فُصَيِّ بني هاشم

٤- وقسول المحسد: أنستَ المسرؤُ

، وإنْ كانَ أحمدُ قد جاءَهُمْ

٦- عملى أنَّ إخوانَـنـا وازَروا

<sup>(\*)</sup> القصيدة مذكورة في غاية المطالب: ٣٥، والأبيات: ١ ـ ٩ ومن ١٣ ـ ١٥ في أعيان الشيعة.

<sup>(</sup>١) في الأعيان: نصب. وجاءت «دمع» في الأعيان: ودمعي. الوصب: الدائم والثابت. سعّ الماء: صبّه. السقاء: قربة الماء. السرب: السائل المنسكب. يقول: طال ليلي من الهموم التي تواكبت عليّ وانصبّت دموعي كانصباب الماء من القربة.

<sup>(</sup>٢) هو قصي بن كلاب، واسمه زيد، وقيل: مجمّع لأنه كان يجمع القبائـل من قريش في مكـة بعد تفرُّقها. وهو أول من أوقد نار المزدلفة، وكانت له حجابـة البيت وسقايـة الحجيج وإطعـامهم. وهو صاحب الندوة، وما كان يعقد لواء الحرب إلا في داره. الأحلام: العقول. والاستفهام للنفي.

 <sup>(</sup>٣) نفي قصي: طرده. الطهاة: الطابخون. لطاف الخشب: صغاره. وجاءت «الخشب» في الأعيان:
 الحطب. لقد كان طرد قصي لبني هاشم كما يبعد الطباخون الخشبات الصغار.

<sup>(</sup>٤) خلوف الحديث: كاذبه. السبب: الحبل، وكل ما يوصل به. وجاءت «السبب» في الأعيان: النسب. وقولهم لأحمد إنك كاذب في حديثك، فهذا سبب واهٍ اتخذته سبيلًا إلى أمنيَّتك.

<sup>(</sup>٥) وجاءت (وإن كان) في الأعيان: إلا أن. ولم يأتهم أحمد ﷺ بالحق، ولم يعرف الكذب.

<sup>(</sup>٦) وازروا: آزروا (مخففة) أعانوا. بنو هاشم: هم المقدَّمون من قريش، وهم فصيلة النبي ﷺ وعشيرته الأقربون، وآله الذين تحرُم عليهم الصدقة. وقد هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجراً. =

أمرًا علينا بعقد الكربُ بما حِلَّ مِن شؤونٍ في العربُ! بعيدَ الأنوف بعجبِ الذَّنبُ على الأصراتِ وقربِ النسَبُ على الأصراتِ وقربِ النسَبُ بأمرِ مُزاحٍ وحلمٍ عَزَبُ؟ وأنكمو إخوة في النسَبُ وألم الدِّيانةِ بيتَ الحَسَبُ؟ وأهدلَ الدِّيانةِ بيتَ الحَسَبُ؟ وكعبةِ مكَّة ذاتِ الحُجُبُ فعي النَّسُبُ فعيدًا القُضُبُ وحَددً القُضُبُ وحَددً القُضُبُ صُدورَ العَوالي وحَديلًا عُصَبُ

٧- هُما أخوانِ كعظم اليمينِ
 ٨- فَيالَ قُصَيْ، أَلمْ تُحْبَروا
 ٩- فلا تُمسكُنَ بأيديكُمو
 ١٠- ورُمتُمْ بأحمدَ ما رمتمو
 ١١- إلامَ إلامَ تَلاقَيْتُمو
 ١٢- زَعَمتُم بأنكمو جيرةً
 ١٢- فكيفَ تُعادونَ أبناءَهُ
 ١٤- فانًا ومَن حَجَّ مِن راكبٍ
 ١٥- تَنالُون أحمدَ أَوْ تَصْطلوا
 ١٦- وتَعْتَرفوا بينَ أبياتِكُمْ

وبنو المطلب: هم أبناء المطلب بن عبد مناف بن قصي، وهو أخو هاشم جد النبي ﷺ. كان يقال
 له الفيض لسماحته وفضله. وفيه قبل: «والفيضُ مطلب أبي الأضياف». هلك في اليمن في موقع يدعى «رَدْمان».

<sup>(</sup>٧) عظم اليمين: كناية عن القوة، لأنها أقرى من عظم اليسار. أمرًا: أحكما وشدًا. عقد الكرب؛ الكرب: حُبيل يصل رشاء الدلو بالخشبة المعترضة عليها. يقول: وهذان الأخوان شدًا أزرنا وأعانانا لقوتهما.

<sup>(</sup>٨) فيا ل: فيا آل. جاءت «بما حل» في الأعيان: بما قد خلا. الشؤون: الخطوب. يقول: ألم تُخبروا بهذه الخطوب التي حلت بالعرب، فلم التكذيب إذاً؟

<sup>(</sup>٩) جاءت «بعجب» في غاية المطالب «بعقد». ويقصد بالأنوف: السادة. وعجب الذنب: القسم الملتصق بالجسم ويسمى العصعص، ويقصد سفلة الناس. يريد: لا تتهوَّروا ولا تضيعوا مقامكم باتباع الأراذل وترك السادة.

<sup>(</sup>١٠) انفرد أعيان الشيعة بذكره (٨/١٢٠). رمتم: قصدتم. الأصرات: لعلها جمع الأصرة، وهي ما عطفك على رجل من قرابة أو معروف.

<sup>(</sup>١١) إلامَ: إلى مَتى. عَزبُ: ذهبَ. يقول: إلى متى وأنتم تستمرون في مزاحكم وعقولكم ذاهبة؟

<sup>(</sup>۱۲) جيرة: مفردها جار.

<sup>(</sup>١٣) وإنني لأعجب من عدائكم لأبنائكم في حين أنكم إخوة (وجيرة) وذوو حسب واحد.

<sup>(</sup>١٤) جاءت «فإنا» في أعيان الشيعة: فإني. وهو يقسم بالحجاج وبالكعبة ذات الكسوة المحيطة بها. وهذا أفضل قسم عند العرب.

<sup>(</sup>١٥) تنالون: أي لا تنالون، وهي جواب القسم في البيت السابق. أو: إلى أن. تصطلوا: تـذوقـوا. الظباة: مفردها ظُبة، وهي حدّ الرمح. القضب: السيوف، وحدها الطرف القاطع منها.

<sup>(</sup>١٦) جاءت «تعترفوا» في أعيان الشيعة: وتفترقوا. تعترفوا: تعرفوا. أبياتكم: جمع لبيت. صدور =

بسَيرِ العَنيقِ وحثُ الخَبَبْ قصيرَ الحنامِ طويلَ اللَّبَبْ طُواهِ النَّقائعُ بعدَ الحَلَبْ هُمُ الأَنْجَبون معَ المُنْتَخبُ

١٧- إذ الخيل تَمْنَعُ في جَرْيِها
 ١٨- تَراهُنَّ مِن بينِ ضافي السَّبيبِ
 ١٩- وجَرْداءَ كالظّبِي سَيموحَةٍ
 ٢٠- عَليها كرامُ بني هاشم

**- Y -**

وقال يعاتبُ بني عبد شمس ونوفل(\*):

[من الطويل] أعيــذُكُما أنْ تَبْعثـا بَيْننـا حَــرْبــا

١ - أَيا أَخَوَينا عبدَ شمس ونَـوْفـلا

<sup>=</sup> العوالى: أسنَّة الرماح أو أعلاها. العصب: مفردها العصبة، وهي الجماعة.

<sup>(</sup>١٧) تمزع: تسرع وتعدو عدواً خفيفاً. العنيق: أشد السير. الخبب: ضرب من العدو؛ يقال: مشى خساً.

<sup>(</sup>١٨) ضافي السبيب: طويل شعر الذيل، والسبيب من الفرس: شعر اللذنب والناصية والعرف. قصير الحزام: كناية عن ضمور بطن الفرس. اللبب: ما يشد في صدر الدابة ليمنع ارتخاء الرحل.

<sup>(</sup>١٩) الجرداء: صفة حسنة للفرس القصير الشعر. الظبي: الغزَّال للذكر أو الأنثي.

<sup>(</sup>٢٠) الأنجبون: مفردها النجيب، وهو الكريم. المنتخب: المختار والمنتقى. وجاء في حاشيـة غايـة المطالب أن «كرام بني» تروى: صناديد من.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٤٧. عبد شمس بن عبد مناف بن قصي من قريش. وهو من أصحاب الإيلاف، كان يتاجر إلى الحبشة، وتوفي بمكة. ونوفل بن عبد مناف جد جاهلي كثير الأبناء. وهـو من أصحاب الإيلاف. كان متجره إلى العراق.

<sup>(</sup>١) أرجوكم ألا تثيروا الحرب بيننا يا بني عبد شمس ونوفل.

وقال يحثُّ النَّجاشيُّ على إكرامِ المُهاجرينَ بالهجرة الثانية (\*):

[من الطويل]

وعَمرو وأعداء النبي الأقراب؟ وأصحابَه أو عاق ذلك شاعِب؟ كريم، فلا يَشقى لديكَ المُجانبُ وأفعالَ خيرٍ كلُها بلكَ لازِبُ ينالُ الأعادي نفعها والأقارِبُ الاليت شعري كيف في النَّأي جعفرً
 فهل نالَ أفعالَ النَّجاشيِّ جعفراً
 تعلَّم أبيت اللَّعْنَ أنَّلَكَ ماجِدً
 تعلَّم بانَّ اللَّه زادَك بَسْطَةً
 وأنَّلَكَ فَيضٌ ذو سِجالٍ غَزيرةٍ

<sup>(\*)</sup> سيرة ابن هشام: ٢٨٨/١. أعيان الشيعة ١٢٠/٨، عدا الخامس. غاية المطالب: ٢٥- ٢٧. والنجاشي: ملك الحبشة، وهو لقب مثل كسرى وقيصر. وكان نجاشي الحبشة في عهد النبي على السمه وأصحمة أي الأسود، وهو الذي قابله جعفر.

<sup>(</sup>١) جاءت والنأي، في أعيان الشيعة: الناس. وجاءت والنبي، في السيرة والغاية: العدو. النأي: البعد. ليت شعري: ليتني أشعر. والمعنى: إنني لشديد العجب كيف هو جعفر (بن أبي طالب) وعمرو (بن العاص) على البعد، وأعجب من أعداء النبي وهم أقاربه. وجعفر هو الطيار بن أبي طالب. مات شهيداً في غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>٢) جاءت (نال، في السيرة: نالت. نال: أصاب. الشاعب: المفرّق. وفي الغاية (شاغب، بالغين أي مثير الفتنة. ويريد: هل أصاب خير النجاشي جعفراً أم أن عمرو بن العاص حال دون ذلك؟

<sup>(</sup>٣) جاءت وأبيت اللعن، في أعيان الشيعة: خيار الحبش. تعلَّم: اعلم. أبيت اللعن: كلمة كانت العرب تُحيِّى بها ملوكها في الجاهلية، معناها: أبيت أيها الملك أن تأتي ما تلعن عليه (اللسان). المجانب: المجاور.

<sup>(</sup>٤) جاءت وأفعال، في أعيان الشيعة والسيرة: أسباب. وفي الأعيان: أسباب لك. البسطة: السعة. لازب: ثابت.

<sup>(</sup>٥) الفيض: الجواد الكريم. السجل: الدلو العظيمة المملوءة ماءً. اعلم أنك كثير السخاء وصاحب عطايا جمَّة يصل إليها الأعداء والأقارب على السواء.

وقال يمدح النبيُّ ﷺ (\*):

[من البسيط]

١- أنتَ السرسولُ رسولُ اللَّهِ نَعلمُهُ عليكَ نُزِّلَ مِن ذي العِزَّةِ الكتُبُ

\_0\_

وقال(\*):

[من الطويل] كريمٌ رؤوسَ الـــدَّارعينَ ضَـــروتُ

١ - بكيتُ أخا لأواءَ يُحمَدُ يسومُهُ

\_ 7 \_

وقال يعاتب بني عبدِ شمس:

[من الطويل]

بني عبدِ شمس جيرَتي والأقاربُ تَعُمُّ وتَدعو أهْلُها بالجَباجِبِ عنِ النَّصرِ منَّا أو غَو مُتَجانِب ١ وما كنتُ أخشى أنْ يُرى الذُّلُ فيكُمو
 ٢ جَميعاً فلا زالتْ عليكم عظيمةٌ

٣- أراكُم جَميعاً خاذِلين فذاهِبُ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٤٧.

<sup>(</sup>١) ذو العزة: ذو القوة. يقول: نعلم أنك رسول الله، وأنك الذي أنزل عليه رب العزة القرآنُ.

<sup>(\*)</sup> البيت من شواهد النحو المشهورة. ذكره ابن يعيش في شرح المفصل: ٧١/٦. وبـــلا نسبـة في الكتاب: ١٩١/١، وشرح أبيات سيبويه: ٤١٢/١. والشاهد فيه قوله «رؤوس الدارعين ضروب»، حيث أعمل صيغة المبالغة «ضروب» فنصب بها «رؤوس».

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدَّة. يحمد يومه: تحمد أيامه. الدارع: الذي يلبس الدرع. يصف شجاعته بأنه يكفي قومه الشدة ومعرَّة الزمان الذي تحمد أيامه، وهو في الحرب باسل، وفي السلم باذل.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٤٨.

<sup>(</sup>١) في البيت إقواء، وهو كثير في شعره وهـ وعيب غير مستحب. بني: منادى بأداة نـ داء محذوفة. يريد: إنَّ ما أخشاه أن أراكم يا بني عبد شمس جيراني وأقاربي أذلاء.

<sup>(</sup>٢) العظيمة: النازلة الشديدة. الجباجب: جبال مكة أو منازل مني، وهي معظمة عندهم.

<sup>(</sup>٣) ذاهب منا: مبتعد. غو: ضال (اسم مفعول). متجانب: متباعد.

قال أبو العباس المبرِّد: حدِّثني ابنُ عائشةَ قالَ: مرَّ أبو طالب برسول الله ﷺ وهو يصلّي وعليٌّ عن يمينه، وجعفرٌ مع أبي طالبٍ يكتُم إسلامَـهُ، فضرَبَ عضُـدَه، وقال: اذهب فَصِلْ جناحَ ابن عمك، وقال(\*):

عندَ احتدام الأمورِ والكُربِ سامَيْتُ أو أنْتَمي إلى حَسبِ أخي لأمِّي مِن بَينِهم وأبي يخذُلُه من بنيً ذو حسبِ

١- إنَّ علياً وجعفراً ثِقِتي
 ٢- أراهُما عُرضَة اللَّقاء إذا
 ٣- لا تَخْذُلا وانْصُرا ابنَ عَمِّكُما

ـ والـلهِ لا أخـذُلُ الـنـبـيُّ ولا

#### **-** $\wedge$ **-**

وقال يخاطب أباه عبدَ المطلب، بعد أن سمع من الراهب وصف النبي الله الله عليه (°):

#### [من الرجز]

١- لا تُـوصِني بـلازِم وواجـبِ
 ٢- إني سمعتُ أعجبَ العجائبِ

<sup>(</sup>٧) ابن عائشة هو عبيد الله بن محمد التيمي، أبو عبد الرحمن. عالم بالسيرة والحديث، من أهل البصرة. حدَّث في بغداد، وتوفي سنة ٢٢٨ هـ. عرف بابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة. والنص في غاية المطالب: ٤٢، وشرح نهج البلاغة لابن أبي حديد. وأعيان الشيعة: ١٢٠/٨ عدا الثاني.

 <sup>(</sup>١) ثقة: يستوي فيه الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. احتدام الأمور: عند ملم النرمان والنوب؛ اشتدادها وتأزمها. الكرب: مفردها الكربة وهي الغمة. والعجز في الإعيان فيه اختلاف.

<sup>(</sup>٢) اللقاء: (هنا) الحرب. ساميت: فاخرت. أراهما مستعدّان للحرب حين أتباهى أو أنتسب إلى المآثر.

<sup>(</sup>٣) ساقط من شرح نهج البلاغة، بينما انفرد ابن أبي حديد وابن جنيّ برواية البيت الرابع.

<sup>(\*)</sup> أعيان الشيعة: ١١٤/٨.

عبد المطلب هو جد النبي ﷺ. والراهب هو الراهب بحيراً. قيل إنه كان من النساطرة. وترى كتب النصارى أنه كان يتعاطى النجامة والسحر فحرمه رئيسه وطرده. فابتنى لـه صومعـة على طريق القوافل، وكان يدعو العرب إلى التوحيد.

<sup>(</sup>١ - ٢)لا توصني يا أبت بما علي أن أفعله، فقد سمعتُ عن النبي ﷺ العجب العجاب.

وقال يخاطبُ قومَه حين طالبوه بقتل محمدٍ على أن يعطوه ولداً من عندهم (٠٠): [من الطويل]

١- يقولون لي: دَعْ نَصْرَ مَن جاءَ بالهُدى وغالبْ لنا غِـلابَ كلِّ مُغـالبِ
 ٢- وسلِّمْ إلينا أحمـداً واكْفَلَنْ لنا بُنيًا، ولا تَحفِلْ بقـولِ المُعاتبِ
 ٣- فقلتُ لهُمْ: الله ربِّي وناصِري على كلِّ باغٍ من لؤيِّ بنِ غـالبِ

#### - 1 - -

وحينما همَّ عبدُ المطلب بذبح أخيه عبدِ الله إيفاءً لنـذرهِ إنْ رزقَه الله عشـرةَ أولاد ذبح واحداً منهم، قال(\*):

#### [من الرجز]

| كلا وربً البيتِ ذي الأنصابِ ما ذَبْحُ عبدِ الله بالتَّلْعَاب | - 1        |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| ما ذَبْحُ عبد اللَّه بالتَّلْعَابُ                           | <b>-</b> Y |

٣- يا شَيبُ إِنَّ الريحَ ذو عِقابً

(\*) أعيان الشيعة: ١١٥/٨.

(١) يسألني قومي أن أتنازل عن مناصرة صاحب الهداية، وتقدُّم لمناصرتنا بكل عزمك.

(٢) ويطالبُونني بتسليم أحمد إليهم على أن يعوضوني بآخر من عندهم، ولا أهتم لقول المعاتبين على فعلتي.

(٣) لؤي بن غالب بن فهر، من قريش. وهو جد جاهلي، يدخل في النسب النبوي.

(\*) غاية المطالب: ٤٣.

عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله ﷺ، لم يكن له ولد غيره ذكر ولا أنثى.

(١) ورب البيت: قسم بالله. الأنصاب: حجارة كانت عند الكعبة ، كانوا يذبحون لها، مفردها نُصُب.

(٢) التلعاب: اللعب. يقسم بالله صاحب هذه الأنصاب بأنَّ ذبح عبد اللَّه ما هو بالأمر السهل واللعب.

(٣) شيب: مُنَّادي مرخم لِشُّيبَةً وهـو اسم عبـد المـطلب، وهـو على لغـة من لا ينتَّـظر. والـريـح إذا =

 <sup>(</sup>٣) الحبر: العالم الصالح؛ مأخوذ من تحبير العلم وتحسينه.

\_ 0

كان أبو طالب كثيراً ما يخافُ على رسول الله ﷺ البَياتَ إذا عُـرف مضجعُه، فكان يُقيمُه ليلًا من منامهِ، ويُضجعُ ابنَه عليًا مكانَه. فقال له عليًّ ليلةً: يـا أبتِ إنّي مقتولٌ. فقال له هن:

#### [من الخفيف]

كلُّ حيًّ مصيرة لشَعُوبِ لفداء الحبيبِ وابنِ الحبيبِ قبِ والباعِ والكريمِ النَّجيبِ فمصيبٌ مِنها وغَيرُ مُصيبِ آخِذُ من مَذاقِها بنصيب

١- إصْبِرَنْ يا بُنيَّ فالصَّبرُ أحجي

٢ قد بَلي الصَّبرُ والبَلاءُ شديدً

٣- النبيِّ الأغرِّ ذي الحسبِ الشَّا

٤ - إِنْ تُصِبْكَ المَنونُ فِالنَّبْلُ تَتْرى

- كـل حـي وإنْ تَـمـلى بـعُـمْـرٍ

استخدمها العربي فللعذاب. ذو عقاب: تعاقب. يخاطب أباه ويحذره من ريح هـوجاء تعـاقبه إن
 أقدم على ذبح ابنه العاشر (عبد الله).

<sup>(</sup>٤) الجرة: القوم يقيمون ويظعنون.

<sup>(</sup>٥) أخوال صدق (بدل من الجرَّة؛ أي هم جماعة نعم الأخوال. الليوث: الأسود. الغاب: مفردها الغابة. ويقصد بالأخوال: أهل أم أبي طالب وهم بنو مخزوم، واسمها فاطمة بنت عمرو، وهي أيضاً أم عبد الله.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٤١. أعيان الشيعة: ١١٥/٨. شرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) أحجى: أولى. شَعوب (وقد تعرَّف): المنيَّة. يصبُّر أَبو طالب ابنه علياً ويشجعه على التحلي بالصبر فهو أولى من الجزع، أما الموت فيصيب كل إنسان حي.

 <sup>(</sup>٢) جاءت «بلي الصبر» في أعيان الشيعة: بذلناك. لقد نفد الصبر والغم جسيم، والقصد فداء
 محمد بن عبد الله؛ الحبيب ابن الحبيب.

 <sup>(</sup>٣) جاءت «النبي» في الأعيان: لفداء. وكلمة «النبي» من زيادة مؤلف الغاية وهي في الأصل: دونها.
 الأغر: السيد في قومه. الشاقب: اللامع والمضيء. الباع: الشرف والكرم. النجيب: الفاضل النفيس.

 <sup>(</sup>٤) المنون: المنيَّة. النبل: السهم. جاءت «تترى» في الأعيان: تبرى. وتترى: تأتي تباعاً. ومن
رأيهم أن المنايا ترمي سهامها فتصيب بعضهم وتخطىء بعضهم.

<sup>(</sup>٥) تملى عمره: طال عمره واستمتع به. الضمير في مذاقها يعود على المنون.

#### وقال(\*):

[من الرجز]

١- يا رب إمّا تُخرِجَنَّ طالبي
 ٢- في مِقْنَبٍ من تِلْكُمُ المقانبِ
 ٣- فليكُنِ المغلوبُ غيرَ الغالبِ
 ٤- وليكُن المسلوبُ غيرَ السَّالب

#### - 14-

وقال متألماً من تصرف قومهِ، مادحاً النبي ﷺ، وذاكراً قصة الصحيفة (\*\*): [من الطويل]

وشِعْبِ العصا من قومكِ المتشَعِّبِ مَتى ما تُزاحِمُها الصَّحيحةُ لجربِ أقاموا جميعاً ثمَّ صاحوا وأَجْلَبوا ١- أَلا مَن لهم آخِر الليل مُنْصِب

٢- وجَـرْبي أراها مِن لؤيِّ بنِ غـالبٍ

٣- إذا قائمٌ في القوم قام بِخُطَّةٍ

(\*) هذا الرجز من شواهد النحو ذكره الأشموني في شرحه: ٣٠٨/٢. والشاهد فيه مجيء «غير» مضافة، وإبهامها زائل. وهذه الإضافة ليست التي أزالت إبهامها، والـذي أزاله هـو وقوعهـا بين ضدّين. ونسبهما ابن الأثير إلى طالب بن أبي طالب مع اختلاف في الرواية وتسكين الروي.

<sup>(\*\*)</sup> غاية المطالب: ٢٨ - ٣٥. أعيان الشيعة: ١٢٠/٨ متفرقات. الكامل: ٢٠/٩ الأبيات ٧ - ٩. وقصة الصحيفة كما ذكرتها كتب السيرة أن قريشاً تعاهدت على قطيعة بني هاشم وكتبوا عهدهم وعلقوه داخل الكعبة. ثم إن النبي على ذكر لعمه أبي طالب أن الأرضة تسلطت على الصحيفة فلم تترك كلمة إلا قرضتها باستثناء كلمة الله. وحين تأكد للمشركين ذلك ازدادوا عنفاً، لكن بعضهم نقض الصحيفة وقدَّم العون للمسلمين.

<sup>(</sup>١) منصب: متعب. شعب العصا: كناية عن تفرق المشركين بعد قرض الصحيفة. المتشعب: المتفرق. ألا من يزيل عني هماً مرهقاً اعتراني آخر الليل، وقومي الذين تفرّقوا من يجمعهم.

 <sup>(</sup>٢) جربى: مصابة بداء الجرب. لؤي بن غالب: جد جاهلي من قريش. ومن يوقظ أبناء لؤي بن
 غالب الذين فسدت أخلاقهم حتى اختلط السليم فيهم بالأجرب.

<sup>(</sup>٣) في البيت إقواء إذ ضم الرويّ وسائر الأبيات الكسر، وهو من عيوب القوافي. القائم: (هنا) محمد على الخطة: أمر النبي، وهو دعوته إلى الإسلام. أجلبوا: أحدثوا الجلبة.

ودين قديم أهله غير خُيبِ؟
ورأبُ الثأي في يوم لاحين مَشْعَبِ؟
وما عالمٌ أمراً كَمَنْ لم يُجربِ
أتاكَ بِها مِن عائب مُتعَصِّبِ
وما نَقَموا مِن صادِق القُوْلِ مُنْجِبِ
ومَن يَخْتَلِقُ ما ليسَ بالحقِّ يكذِبِ
على ساخطٍ مِنْ قَومِنا غيرِ مُعتَبِ
للذي غُربةٍ منَّا ولا مُتقربِ
مُربةً ما ألمجد خيرُ مركبِ
باهل العُقير أو بسكان يَشربِ
طليح بجنبيْ نخلةٍ فالمُحَصَّبِ

وما ذنبُ من يَدْعو إلى اللهِ وحدَهُ
 وما ظُلْمُ مَن يَدْعو إلى البِرِّ والتَّقَى
 وقد جُرِّبوا فيما مَضى غِبَّ أمرِهِمْ
 وقد كانَ في أمرِ الصَّحيفةِ عِبرَةً
 محا اللهُ مِنها كُفْرَهُم وعُقُوقَهُمْ
 محا اللهُ مِنها كُفْرَهُم وعُقُوقَهُمْ
 وأصبَحَ ما قالوا من الأمرِ باطلاً
 فأصبَح ما قالوا من الأمرِ باطلاً
 فأمسى ابنُ عبدِ اللهِ فينا مُصَدَّقًا
 فأمسى ابنُ عبدِ اللهِ فينا مُصَدَّقًا
 فأمسى عبدُ اللهِ فينا محمَّداً
 فين محمَّداً
 فين محمَّداً
 فين صُرْبَهُ اللهُ الذي هـوَربُـهُ
 فلا والذي يَحْدي لهُ كلَّ مُرْتَم

 <sup>(</sup>٤) يذكّر أبو طالب أن العرب كانوا يعرفون الله، ويعرفون دين إبراهيم، وإلى هذا أشار بقوله: دين قديم.

<sup>(</sup>٥) رأب الثأي: إصلاح الفساد. المشعَب: الطريق. ولم ينون «يوم» لأن الجملة بعدها في محل جر مضاف إليه. يقول: لماذا نظلم من يدعو إلى البر والتقى وإصلاح الفساد في وقت انعدم الصلاح وعم الفساد؟

<sup>(</sup>٦) خُرِّبُوا (مبني للمجهول): اختُبروا. الغب: بُعيـد الأمر. وليس هنـاك عالم لأمـر من الأمـور إذا لم يجرب المرة تلو الأخرى.

 <sup>(</sup>٧) متعصب: متشدد. من عائب: من زائدة، وهي فاعل أتى. والعجز في الأعيان:
 متى ما يخير غائب القوم يعجب

 <sup>(</sup>٨) نقموا: كرهوا. منجب: نجيب. وجاءت «من صادق. . . » في الأعيان: من ناطق الحق معرب.
 لقد محا الله ما جاء في الصحيفة من كفر وعقوق، مما زادهم كرهاً وعقوقاً.

<sup>(</sup>٩) يختلق: يفتري. وأثبتت الأرضة أن كل ما ادعوه باطل، وما هو إلا محض افتراء وكذب.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الله: النبي ﷺ. وكان من جراء هذا أن ظهر محمد صادقاً فيما ذكره من فعل الأرضة.

<sup>(</sup>١١) فهل ـ بعد هذا ـ تظنون أننا تاركين محمداً بلا عون، غريباً.

<sup>(</sup>١٢) سنذود عنه بأيدينا الهاشميَّة القويَّة، وفعلنا هذا مدعاة للفخر والشرف.

<sup>(</sup>١٣) العقير: بلدة بالبحرين. يثرب: اسم المدينة المنورة في الجاهلية. وكأن الشاعر في هذا البيت يتوقع هجرة النبي وأصحابه إلى يثرب.

<sup>(</sup>١٤) جاء الصدر في الأعيان:

فلا والذي تحدى له كل نضوة

لنحلِفَ بُسطلاً بالعتيقِ المُحَجَّبِ وما بالُ تكليبِ النبيِّ المُقَرَّبِ؟ متى ما نَخَفْ ظُلمَ العَشيرةِ نَغْضَبِ ولا تَذْهبوا من رأيكم كلَّ مَذْهَبِ فَنَجْزيكمُو ضِعْفاً معَ الأمِّ والأبِ

10- يميناً صَدَقْنا اللَّه فيها ولم نكُنْ 11- نُفارقُهُ حتى نُصرَّعَ حَوْلَهُ 10- فيا قَومَنا لا تَظْلمونا فإنَّنا 11- وكُفُّوا إليكُمْ مِن فُضول حلومِكُمْ 11- ولا تبدؤونا بالظُّلامة والأذى

#### - 18 -

قال أبو طالب يمدح النبيِّ على الله وينذر قومه عاقبة عدوانهم (٠):

[من الطويل]

لُؤيَّا وخُصَّا مِن لؤيِّ بني كعبِ نبياً كموسىٰ خُطَّ في أوّل ِ الكُتْبِ؟ ولا خير مِمَّنْ خَصَّهُ اللهُ بالحُبِّ

١- ألا أبلغا عنّي على ذاتِ بَيْننا
 ٢- ألم تَعْلموا أنّا وَجَدْنا محمداً
 ٣- وأنّ عليه في العبادِ مَحَبّةً

ت يخدي: يسرع. المرتمي: الساقط. الطليح: الهزيل. جنبا نخلة: واديان قرب مكة. المحصب: موضع رمي الجمار.

<sup>(</sup>١٥) العُتيق: القديم. المحجب: المستور، ويقصد به الكعبة. نحن أقسمنا بمقدساتنا، وصدقنا الله في هذا القسم، ولا يحق لنا أن نحلف بالكعبة بطلاً.

<sup>(</sup>١٦) نفارقه: لا نفارقه، لأنه جواب قسم. نصرع: نموت.

<sup>(</sup>١٧) فلا تظلمونا يا أهلنا لأننا نأبي الضيم، وسنغضب بلا خوف حين نرى عشيرتنا الأقربين يظلموننا.

<sup>(</sup>١٨) فضول الحلوم: الكلام الذي لا طائل منه. كل: نائب مفعول مطلق. فلا تغالـوا في اللغو الـذي لا جدوى منه، ولا تبتعدوا في تفكيرهم كثيراً.

<sup>(</sup>١٩) الظلامة: الظلم. فلا تكونوا بادئين بظلمكم وأذاكم، لأننا سنرد الصاع صاعين ولـو كنتم ذوي رحم معنا.

<sup>(\*)</sup> سيرة ابن هشام: ٢/٨. غاية المطالب: ٢٠ ـ ٢٤. أعيان الشيعة: ١١٨/٨. الجوهرة: ٣٨/٢ متفرقات.

<sup>(</sup>۱) جاءت «بيننا» في الأعيان: بينها. أبلغا. جاء الأمر على صيغة المثنى وقد يراد به المفرد أو الجمع. لؤي: سبق ذكره، وهو لؤي بن غـالب، وكنيته أبـو كعب، وهم بطون. ذات بيننـا: مـا بيننـا وبين لؤي.

<sup>(</sup>٢) ألم تعلموا أن محمداً نبى كموسى؟ هكذا جاء في كتب الأنبياء القديمة.

<sup>(</sup>٣) جاءت «ولا خير ممن» في الأعيان: ولا حيف فيمن. والحيف: الظلم.

لكُمْ كَائِنُ نَحْساً كسراغيةِ السَّقْبِ
ويُصبحَ مَن لَم يَجْنِ ذَنباً كذي الذَّنبِ
أواصرنا بعد المودَّةِ والقُسربِ
أَمَرَّ على مَن ذاقَهُ جلَبُ الحرْبِ
لعزَّاءِ مِن عض الزَّمانِ ولا كَرْبِ
وأيدٍ أُتِرَّتْ بالقُسَاسِيِّة الشَّهْبِ
به والنسورُ الطُّخم يَعْكِفْنَ كالشَّرْبِ
ومَعْمعةَ الأبطالِ مَعركةُ الحَرْبِ
وأوصى بَنيهِ بالطَّعانِ وبالضَّرْبِ

3- وأنَّ الدي أَلْصَقتموا من كتابِكُم هـ أَفِيقوا أفيقوا قبلَ أنْ يُحفرَ الشَّرى ٢- ولا تَتْبَعوا أمرَ الوُشاة وتَقْطعوا ٧- وتَسْتَجْلبوا حرباً عَواناً وربَّما ٨- فلسنا وربِّ البيتِ نُسلمُ أحمداً ٩- ولمّا تَبِنْ منّا ومنكُمْ سَوالفُّ ١٠- بِمُعْتَرَكِ ضَنْكِ تُرى كِسرُ القَنا ١٠- كأنَّ صُهالَ الخيلِ في حَجَراتهِ ١١- كأنَّ صُهالَ الخيلِ في حَجَراتهِ ١١- أليسَ أبونا هاشمٌ شَدً أَزْرَهُ

(٤) جاءت وألصقتم، في الأعيان: رقشتم. وأول العجز: يكون لكم يوماً. الراغية: الناقة التي ترسل رغاءها (صوتها). السقب: ولد الناقة. كان الذي كتبتموه في صحيفتكم شؤماً مثل شؤم رغاء سقب ناقة النبي صالح على قوم ثمود.

(٥) جاءت «الثرى» في الأعيان: الـزبى. والصـدر من قـولهم: «أفق قبـل أن يحفـر ثـراك». يقـول: استيقـظوا وتراجعـوا عن مقاطعتنا قبل أن يُفتضَحَ أمركم وتثـار مخازيكم، ويتسـاوى عندهـا الجـاني والبرىء.

 (٦) جاءت والوشاة، في الأعيان: الغواة. الأواصر: القرابات، مفردها الأصرة. المعنى: فلا تنساقوا لقول الكذبة الأدعياء فتنقطع صلات القربي بيننا.

(٧) الحرب العوان: الشديدة، آلتي قوتل فيها مراراً. أمرّ: صار مرّاً. جلب الحرب: ما تجلبه الحروب من ويلات. أو: حلب الحرب (بالحاء) الحلب: اللبن المحلوب.

(٨) يقسم بأنه لن يخذل محمَّداً. العزاء: الشدَّة. عض الزمان: اشتداده.

(٩) تبين: تنفصل. السوالف: مفردها السالفة، وهي صفحة العنق. أترَّتْ: قطعت. القساسية: سيوف، تنسب إلى جبل اسمه قساس، يروى أنه في أرمينية. الشهب: (يريد) الـلامعة. وجاء العجز في الأعيان:

#### وأيد أمدت بالمهندة الشهب

(١٠) جاءت وضنك، في غاية المطالب وسيرة ابن هشام: ضيق. وجاءت وكسر، في أعيان الشيعة: قصد وجاء العجز في الأعيان:

#### به والضباع العرج تعكف كالشرب

المعترك: موضع المعركة. القنا: الرماح. الطخم: سود الرؤوس. الشرب: جماعة الشاربين.

(١١) جاءت وصهال، في السيرة والأعيان: مجال. الصهال: صهيل الخيل. الحجرات: النواحي، مفردها حُجُرة. وجاءت «معمعة» في الأعيان: غمغمة. والمعمعة: صوت المحاربين وجلبتهم في ساحة الحرب.

(١٢) الأزر: مفردها الإزار، وصدر البيت كناية عن الاستعداد والتشمر للأمور.

١٣ - ولسنا نَمَلُ الحرْبَ حتَّى تَمَلَّنا ١٤ - ولكنَّنا أهلُ الحفائظِ والنَّهيٰ ١٤

ولا نَشْتكي ما قَدْ يَنُـوبُ منَ النَّكْبِ إذا طارَ أرواحُ الكماةِ منَ الــرُّعْبِ

<sup>(</sup>١٣) جاءت ونشتكي، في الجوهرة: نتشكى. يريد: نحن معتادون على خوض الوغي، فـلا يعترينــا الملل من الحروب، كما أننا لا نشكو مما يصيبنا من النكبات.

<sup>(</sup>١٤) الحفائظ: مفردها الحفيظة، وهي الحمية والغضب لما يلزم ذلك. النهي؛ العقول، مفردها نُهْيـة. الكماة: الأبطال المدجَّجون بالسلاح. يريد: نحن نغضب حين يلزم الغضب.

## قافية التاء

#### - 10 -

## وقال يرثى أخاه الزُّبير(\*):

#### [من الخفيف]

قد مَرَتها عَظيمَة الحسراتِ سيندٍ في النُّرى من السَّاداتِ حدَ قديماً وشَيَّدوا المكْرُماتِ في بَنيهِ نَجابَةً والبَناتِ وقُصَيِّ أربابِ أهل الحياةِ عق ومَن مات سَيدً الأموات السبلت عبرة على الوجنات
 الخ سيد نجيب لقرم
 سيد وابن سادة أخرزوا المج
 جعل الله مجدة وعلاة
 من بني هاشم وعبد مناف
 حيه سيد لأحياء ذا الخد

<sup>(\*)</sup> خاية المطالب: ٤٩. والزبير هو ابن عبد المطلب من رجالات قريش في الجاهلية قتل يوم أجنادين شهيداً في خلافة أبي بكر، وكان النبي يحبه.

<sup>(</sup>١) أسبلت: هطلت. مُرتها: أسالتها وحلَّبتها. يريد: تحدر الدمع من عينيه على وجناته حسرة على أخيه الزبير.

<sup>(</sup>٢) النجيب: السخي الكريم. القرم: السيد على التشبيه بالقرم من الإبل لعظم شأنه وكرمه. الذرى: القمم، مفردها ذروة.

<sup>(</sup>٣) شيدوا: بنوا. المكرمات: مفردها المكرمة، وهي فعل الكرم.

<sup>(</sup>٥) إنه من بني هاشم وعبد مناف، ومن جده قصى. . وهم سادة الدنيا.

<sup>(</sup>٦) ديارهم أعلى ديار الناس، أما أخي الزبير الذي مات فقد كان خير من مات.

وقال يخاطب النبيُّ ﷺ، ويسكِّن جأشُه، ويأمره بإظهار دعوته (٠٠):

[من البسيط]

ا - لا يَمْنَعَنَّكَ مِن حَقِّ تَقومُ بهِ اليدِ تَصولُ ولا سَلْقُ بأصواتِ

٢- فإنَّ كفَّكَ كَفِّي إِنْ مُنيتَ بهم ودونَ نفسِك نَفْسي في المُلِمَّاتِ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٥٠، أعيان الشيعة: ١٢١/٨، شرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>١) تصول: تثب. السلق: المخاطبة بما يكره. يقول: لا تتورَّع عن بذل الحق الذي تناصره، ولا تعبا لمن يعارضك بأيديهم وبأقوالهم المستكرهة.

<sup>(</sup>٢) منيتُ به: ابتليت. الملمات: النوازل. يقول: وإنني عاضدك على أعداثك، وأقدم نفسي قبل نفسك دفاعاً عنك.

## قافية الدال

#### - 17 -

## وقال يحضُّ ابنَ أخيه على نصر النبيُّ ﷺ (\*):

[من الكامل]

مِن صُلْب شَيبَةَ فانْصُرَنَّ محمَّدا إعلَمْ أبا أرْوَى بانَّكَ ماجدً للهِ دَرُّك إِنْ عرفتَ مكانَّهُ في قومهِ ووَهَبْتَ منكَ لهُ يَدا! \_ ٢ أمَّا عليُّ فارْتَبَتْهُ أمُّهُ ونساعلى مِقَةٍ لهُ وتَزيُّدا \_ ٣ وبعاجل الدنيا يَحُوزُ السُّؤْدَدا شَرُف القِيامَة والمعاد بنصره ٤ ـ نَفْساً إذا عَدَّ النَّفوسَ ومَحْتِدا أكرم بمن يُفضى إليه بأمره ه \_ يَكْفيكَ منْهُ اليوْمَ ما تَرْجو غَدا وخلائقا شرأفت بمجد نصابه - 7

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٦٢. ولم نعرف ابن أخيه، ولا من يدعى أبا أروى.

<sup>(</sup>١) إنك يا بن أحي أصيل ماجد من نسل عبد المطلب (شيبة)، وعليك مناصرة مِحمد 養 في دعوته.

<sup>(</sup>٢) لله درك؛ الدر: العمل من خير أو شر. وقولهم هذا يكون مدحاً ويكون ذماً، ومعناه: لله ما خرج منك من خير. مكانه: مقامه ومنزلته. يقول: ما يكون لك من عمل عظيم لو قدرت منزلته بين قومه وصنعت معه جميلاً.

<sup>(</sup>٣) ارتبته: ربّته. وأم علي هي فاطمة بنت أسد. المقة: المحبة. يقول: وها هو ذا علي ربته أمه فاطمة على حب محمد ﷺ فأحسنت تربيته، فنشأ على حب محمد وأكثر من هذه المحبة.

<sup>(</sup>٤) شرف: علا وارتفع. السؤدد: المجد والشرف. يقول: فارتفع مقام علي في الدنيا والأخرة حين ناصره، وحاز المجد في ذلك.

<sup>(</sup>٥) أكرم به: فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء التعجب، يعني: ما أكرمه! أفضى إليه: وصل. المحتد: الأصل.

<sup>(</sup>٦) المخلائق: الطباع. ومعنى العجز: إنه يبلغ الغاية في كرمه حتى يعطيك في يومك هذا ما يغنيك عن الحاجة لغدك.

## وقال يمدح الذين سَعُوا في نقض ِ الصَّحيفة (٩٠):

## [من الطويل]

على نَـاْيِهِم، واللهُ بالنـاسِ أَرْوَدُ؟ وأنْ كلُّ ما لم يَرْضَهُ اللهُ مُفْسَدُ ولم يُلفَ سِحْرُ آخرَ الـدَّهر يَصعـدُ فطائرُها في رأسها يَتَردُّدُ لِيُقطعَ منها ساعدٌ ومُقلُّدُ فرائصُهم من خَشْيةِ الشرِّ تُرعَــدُ أَيْتُهِمُ فيها عندَ ذاكَ ويُنجدُ؟ لها حَدَجُ سَهمٌ وقوسٌ ومِرْهَــدُ فعـزَّتُنا في بـطن مكَّـةَ أتلَدُ

ألا هَـلْ أَتَى بَحْريِّنا صُنعُ ربِّنا فيُخبرَهُمْ أَنَّ الصَّحيفَةَ مُرِّقَتْ \_ ٢ تُـرَاوَحَهـا إفـكُ وسِحـرٌ مُجمَّـعُ - ٣ تُداعَى لها مَن ليسَ فيها بِقَرْقُر ٤ ـ وكانت كفاءً وقعة باثيمة ويسظعَنُ أهــلُ المكَّتَين فيهــرُبــوا ٦ ـ ويُستُسرَكَ حسرًاتُ يسقسلُبُ أمرهُ \_ ٧ وتصعَد بينَ الأخشبين كتيبة ۸ ـ فمن يَنْشَ مِن حُـضًارِ مكَّـةَ عــزُّهُ

- 9

- سيرة ابن هشام: ١٩/٢. غاية المطالب: ٦٣. البداية والنهاية. (\*)
- بحرينا: الذين خاضوا البحر، يعني المهاجرين إلى الحبشة، نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه. صنع (1) ربنا: ما قدمه من خير لهم. النأي: البعد. أرود: أرفق.
- مفسد: مُتلف. لقد مزقت الصحيفة التي فيها العهد لأنها لم تكن في رضا الله، ومـا ليس في رضاه **(Y)** تالف لا محالة.
- تراوحها: تعاقبها. الإفك: الكذب. لم يلف: لم يوجُد. لقد تعاقب هـذه الصحيفة كـذب وبهتان (٣) وسحر. ولم يوجد سحر يعلو ويسمو أبدأ.
- تداعى لها: دعا بعضهم بعضاً. القَرْقَرُ: الذليل. ويريد بطائرها شؤمها، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّمَا (1) طائرُهم عند الله ﴾ أي شؤمهم. يتردد: يرجع مرة تلو أخرى.
- الكفاء: المجازاة بالمثل. الأثيمة: اعتياد الوقوع بالإثم. المقلد: العنق تشابهت وقعة الحرب (0) بالإثم الذي ارتكبوه، لينتج عنها قطع الأيدي والأعناق.
- يظعن: يرحل. المكَّتان: مكة ببطاحها وظواهرها. الفرائص: مفردها الفريصة، وهي لحمة في (7) الجسم تقع بين الجنب والكتف، وهما فريصتان تهتزان عند الفرع. يخاف سكـان مكة جميعـاً فيهربوا وفرائصهم تهتز رعباً من الشر المتوقع.
- الحراث: المكتسب. يقلب أمره: يفكر فيه بتدبُّر. يُتْهِمُ: يرحل إلى تهامة. ينجد: يقصد نجداً، **(Y)** وتهامة ما انخفض، ونجد ما ارتفع. وحرف العطف في (وينجد) جاء بمعنى أو.
- الأخشبان: جبلان بمكة. الحدج: الحمل. المرهد: الناعم واللين من الرماح والسيوف لارتوائه (4) بالدماء. ويصعد الجيش الأخشبين وهو محمل بالسهام والأقواس والسيوف المروية بالدماء.
- ينش: ينشأ (مخففة ضرورة). أتلد: اسم تفضيل بمعنى أقدم. يريـد: لا يوجـد في حاضـرَيُّ مكة ــ (9)

فلم نَنْفَكِ كُ نزدادُ خِيسراً ونُحمدُ إذا جُعِلْتُ أيدي المُفِيضينَ تُرْعَدُ على مَلاَ يهدي لحنزم ويُرشِدُ مَقاولةٌ بل هُمْ أعنزُ وأمجَدُ اذا ما مشَى في رَفْرفِ الدِّرعِ أَجْرَدُ شهابٌ بكفيْ قابس يَتَوَقَّدُ إذا سِيمَ خَسْفاً وجهه يَتَسربَدُ على وجهه يُسقى الغَمامُ ويُسعَدُ يَحضِ على مَقْرَى الضَّيوفِ ويحشُدُ يَحضُ على مَقْرَى الضَّيوفِ ويحشُدُ إذا نحنُ طُفنا في البلادِ ويُمْهِدُ عظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ ويحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ يَعْمِ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ ويحمَدُ ويحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ ويحمَدُ عَظيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يَعْمِينَ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يَعْمِينَ عَلَيْمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمَدُ يُحمَدُ يَعْمِينَ ويحمَدُ يَعْمَامُ ويُعِيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمِيمُ يُعَامِيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يَعْمِيمُ يَعْمَدُ يَعْمِيمُ يَعْمَامُ ويُعِيمُ يَعْمَامُ ويُعْمِيمُ اللواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُعْمِيمُ يَعْمَامُ ويُعْمِيمُ يَعْمَامُ ويُعْمِيمُ الواءِ أَمْرِيمُ ويمُومُ الواءِ أَمْرُهُ ثَمَّ يُحمِيمُ يَعْمَامُ ويُعْمِيمُ ويعَمْ المُواءِ أَمْرِيمُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُهُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعُمْرُونُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُونُ ويعَمْرُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُ ويمُومُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُهُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُ ويعَمْرُهُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُهُ ويعَمْرُ ويعَمْرُومُ ويعَمُومُ ويعَمُومُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُومُ ويعَمْرُ ويعَمُونُ ويعَمْرُ ويعَمْرُ

10- نَشأنا بها والناسُ فيها قلائلً 11- ونُطعِمُ حتى يَتْرُكُ الناسُ فضلَهُم 17- جَزى اللهُ رهطاً بالحَجونِ تَتَابَعوا 17- قُعوداً لدى حَطْم الحَجونِ تَتَابَعوا 18- قُعوداً لدى حَطْم الحَجون كأنَّهُمْ 18- أعانَ عليها كلَّ صَقيرٍ كأنَّه 10- جريءُ على جُلَّى الخُطوبِ كأنّه 10- جريءُ على جُلَّى الخُطوبِ كأنّه 17- منَ الأكرمينَ في لؤيِّ بنِ غالبِ 17- طويلُ النَّجادِ خارجُ نصفُ ساقِه 10- عظيمُ الرَّمادِ سَيْدٌ وابنُ سيدٍ 10- ويَبْني لأبناءِ العَشيرةِ صالحاً 19- ويَبْني لأبناءِ العَشيرةِ صالحاً 19- ألظً بهذا الصَّلح كلُّ مُبررًا

شبیه لنا فی العز والمجد، ومجدنا فی بطن مکة أعرق.

<sup>(</sup>١٠) ننفكك: نبرح. الخِير: الكرم. حين نشأنا في مكة كان الناس فيها قلة، واستمر كرمنا وحمدنا يزدادان مع توالى الأيام.

<sup>(</sup>١١) المفيضون: الضاربون بقداح الميسر، ولا يفيض بالميسر إلا الكريم. وكنا نطعم حين يبخل الناس.

<sup>(</sup>١٢) الحجون: جبل بمعلاة مكة. الرهط: الجماعة. الملأ: الناس، ويقصد بهم من تعاهدوا على نقض الصحيفة وهم خمسة. وجاءت «تتابعوا» في رواية «تبايعوا».

<sup>(</sup>١٣) جاءت والحجون، في الغاية والحطيم، وهو وهم. حطم الحجون: الموضع الذي حُطَم منه. المقاول: الملوك، مفردها مِقُول. لقد اتفق الخمسة في هذا المكان، وجلسوا كأنهم ملوك، بل أعز من الملوك.

<sup>(</sup>١٤) عليها: الضميرللصحيفة ولنقضها. وشبههم بالصقور لحدّة نظرهم وسرعتهم. رفرف الدرع: ما فضل منه. الأجرد: بلا سلاح. وذكرت السيرة «أجرد»: أحرد بالحاء أي البطيء المشي لثقل ما عليه من لباس الحرب؛ فالمعنى على النقيض. وروى ابن جني الصدر: «كل ليث».

<sup>(</sup>١٥) جاءت وجلى، في الغاية وجل، الجلى: الأمر العظيم. القابس: آخذ النار. يتوقد: يضيء.

<sup>(</sup>١٦) سيم: مبنى للمجهول، وسامه الأمر: كلفه إياه. الخسف: الذل. يتربد: يتغير اللون إلى السواد.

<sup>(</sup>١٧) النجاد: حمائل السيف. وطول نجاد السيف كناية عن طول المرء، وهذا من دواعي الافتخار، خارج نصف ساقه: وإنه لطوله تبدو ساقاه لقصر ثوبه. ولأصالته وصباحته يستسقى به الغمام.

<sup>(</sup>١٨) عظيم الرماد: كناية عن كرمه وذبحه للضيفان. يحض: يحث. مقرى الضيوف: إكرامهم. يحشد: بحمع.

<sup>(</sup>١٩) صالحاً: عملًا صالحاً. طفنا: تجولنا وذهبنا. يمهد: يوطىء.

<sup>(</sup>٢٠) جاءت والظُّه في الأعيان: ألحَّ، ألظَّ: ألحَّ ولزم. عظيم اللواء: كناية عن إمرته وسيادته في قـومه. ⊑

٢١- قَضُوا ما قَضوا في ليلهِم ثم أصبحوا على مَهَـل وسائـرُ الناس رُقَـدُ
 ٢٢- هُمو رَجَعوا سَهْلَ ابنَ بيضاءَ راضياً وسُـرً أبـو بكـرٍ بهـا ومحمَّـدُ
 ٢٣- متى شُـرِكَ الأقوامُ في جِلِّ أمرِنـا وكنّـا قـديمـاً قبلَهـا نَتَـوَدُدُ؟
 ٢٢- وكنـا قـديمـاً لا نُقِـرُ ظُـلامـةً ونـدركُ مـا شِئنـا ولا نَتَـشَـدُدُ
 ٢٥- فيا لَقُصَيِّ هَـل لكُمْ في نفـوسِكُمْ وهَـل لكُمو فيما يجيءُ بهِ الغدُ؟
 ٢٦- فـإنّي وإيّـاكم كمـا قالَ قـائـلُ: لـدَيْكَ البَيـانُ لو تكلمتَ أسـودُ

#### - 19 -

#### وقال يمدح النبي ﷺ (٠):

[من مجزوء الكامل] أنتَ النبيِّ محمدُ قرمٌ أغرَّ مُسَوَّدُ لمسوَّدين أكارم طابوا وطابَ المَوْلدُ

= ثم: هنالك

۱ ـ

۲ ـ

<sup>(</sup>٢١) اتفقوا على أمرهم ليلًا، وتمَّ لهم الأمر صباحاً، حين كان الآخرون نائمين.

<sup>(</sup>٢٢) سهل ابن بيضاء: وبيضاء أمه، ولهذا أضفنا الألف لابن، واسم أبيه وهب بن ربيعة، صحابي جليل وأخو سهيل وصفوان. وهو الذي مشى إلى النفر اللذين نقضوا الصحيفة وأنكروها. توفي في المدينة بحياة النبي على والذين نقضوا الصحيفة خمسة هم: هشام بن عمرو، والمطعم بن عدي، وربيعة بن الأسود، وأبو البحتري بن هشام، وزهير بن أبي أمية المخزومي.

<sup>(</sup>٢٣) شُرك: مبني للمجهول؛ اشترك. الجل: الجليل. نحن لم نشرك الناس في أمورنا العظيمة، وكان الناس في الزمان الماضي يتسابقون إلى ودنا.

<sup>(</sup>٢٤) ومن طبعًنا قديماً أن نرفض الظلم الذي يسعى به الآخرون إلينا، وكنا نـزيلُـهُ بقـوتنا، ونستـطيع أن نبلغ ما نشاء من غير عنف.

<sup>(</sup>٢٥) جاءت «الغد» في السيرة: غدُ فيا لَقصيِّ: فيا آل قصي (على التخفيف)، ألا ترغبون بالحفاظ على نفوسكم وأرواحكم؟ وألا تسعون إلى اتباع محمد حفاظاً لغدكم؟

<sup>(</sup>٢٦) العجز مثل مشهور، وأسود اسم جبل قتل فيه رجل، فقال أهله هذا القول. أي لو تكلمتَ لأخبـرتنا عن القاتل.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٧٠. أعيان الشيعة: ١١٩/٨.

<sup>(</sup>١) القرم: السيد. الأغر: الشريف. المسوّد: الذي اختاره قومه سيداً عليهم.

<sup>(</sup>٢) طابوا: حسنوا.

عَمْرُو الخِضمُ الأوحَدُ نعم الأرومة أصلها - 4 نِ وعيشُ مكَّةً أنكَـدُ هشَمَ السُّربيكة في الجِفا ع \_ فيها الخبيزة تشرد فَجَرِتْ بِـذليك سُنَّةً ج بها يُماثُ العُنجُدُ ولنا السقاية للحجي ٦ ـ غرفاتها والمسجد والممأزمان وما حوت \_ ٧ وأنا الشجاع العِرْبدد أنسى تُسضامُ ولم أمُتُ ۸ ـ فيها نَجيعُ أَسْوَدُ وبطاح مكة لا يُسرى - 9 أَسْدُ العرين تَوقَّدُ وبنو أبيك كأنهم - 1 • في القَوْلِ لا تَتَزيَّدُ ولقد عَهدتُك صادقاً - 11 ب وأنتَ طفلُ أَمْرَدُ ما زلتَ تنطقُ بالصّوا - 17

 <sup>(</sup>٣) الأرومة: الأصل. عمرو: هو هاشم بن عبد مناف، أحد من انتهت السيادة إليه في الجاهلية. غلب
 عليه لقبه وهاشم». وانظر البيت بعده. الخضم: الجزيل العطاء.

<sup>(</sup>٤) هشم: قيل لعمرو: هاشم لأنه أول هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات. الربيكة: هي الأقط والتمر والسمن مع الطحين، يعمل رخواً ليس كالحيس. ورواها صاحب الأعيان بالميم «الرميكة»، وهي لِهجة. الجفان: مفردها الجفنة، وهي القصعة. أنكد: مشؤوم.

<sup>(</sup>٥) السُّنَّة: العادة المُّتبعة. الخبيزة: الخبز المخبوز. تُثرد: تكسر.

<sup>(</sup>٦) السقاية: سقاية الحجيج، وكانت للعباس في الجاهلية والإسلام، وقد كانوا ينقعون الزبيب بالماء ويسقونه. يماث: يذاب. العنجد: الزبيب، ورواها صاحب أعيان الشيعة: العسجد، وهو وهم.

<sup>(</sup>٧) جَاءت والمأزمان، في الأعيان: المأزمات، والمأزمان: موضع يقع بين عرفة والمشعر الحرام. المسجد: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٨) تضام: تظلم. العربد: الحية. إنك لن تظلم ما دمتُ حياً، وأنا الجريء الذي يحمي الديار.

<sup>(</sup>٩) البطاح: مفردها الأبطح، وهو حصى الوادي اللين في بطن المسيل. النجيع: الدم الـذي يضرب لونه إلى السواد.

<sup>(</sup>١٠) العرين: مأوى الأسد بين الشجر. توقّد: تتوقد (مخففة).

<sup>(</sup>۱۱) عهدتك: علمتك. تتزيّد: تكذب.

<sup>(</sup>١٢) الأمرد: الذي لم تنبت له لحية.

وقال في الثناء على الله عزَّ وجلَّ (\*):

[من الوافر]

مَلِيكُ النَّاسِ لِيسَ لَـهُ شَرِيكٌ هـوَ الوهَّابُ والمُبْدي المُعيلُ ومَن تَحتُ السَّماءِ لـ أُ بحق ومنَ فَـوقَ السماءِ لـ أُ عَبِيلًا

- 11 -

وقال(\*):

[من الطويل]

فأكرمُ خلق اللَّه في الناس أَحْمـدُ ٢- وشَــقٌ لـه منْ إسْـمـهِ ليُـجِلّهُ فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمَّدُ

١- لَقَدْ أكرمَ اللَّهُ النَّبِيُّ مُحمَّداً

- 77 -

وقال كما رواه السيوطي في «الخصائص الكبرى»(٠٠٠):

[من الطويل]

أحاديث تَجْلو همَّ كلِّ فُوادِ

فما رجعوا حتى رأوًا مِن محمَّدٍ

غاية المطالب: ٧٣. (\*)

المليك: الملك. الوهاب: الكثير الهبات. المبدىء: الخالق ابتداء. المعيد: الخالق ثانياً. (1)

جاءت (ليجله) في ديوان حسان: كي يجله. وفي خزانة الأدب: ليعزه. **(Y)** 

غاية المطالب: ٧٣. شرح نهج البلاغة. ويرويان لعليّ ولم نجدهما في ديوانه. كما يـرويان. (\*) لحسان بن ثابت، وفي ديوانه: ٣٠٦/١ البيت الأول مطلعاً لقصيدة. ورواهما صاحب أعيان الشيعة: ٨/١٢٠ له أو لأبي عبد الله بن صفية الهاشمي. كما ذكـر الحافظ ابن حجـر البيت الثاني

محمد: سماه به جده عبد المطلب بإلهام من الله. (1)

<sup>(\*\*)</sup> غاية المطالب: ٦٣، الخصائص الكبرى للسيوطي.

لم يتراجعوا (عن أمر الصحيفة) حتى رأوا في هذا النبي الأخبار الصحيحة والأحاديث المزيلة (1) للهموم والشكوك.

سُجوداً له مِن عُصْبة وفُرادِ دَريسٌ وهمُوا كلُّهُم بفسادِ له بعد تكذيبٍ وطُول بِعادِ وجاهَدَهُم في اللهِ كلَّ جِهادِ فإنَّ له إرصادَ كلِّ مَصادِ لَفي الكُتْبِ مَكْتوبٌ بكُلٍ مِدادِ

٢- وحتى رأوا أحبار كل مدينة
 ٣- ذريراً وتماماً وقد كان شاهداً
 ٤- فقال لَهُم قَولاً بَحِيرا وأَيْقَنوا
 ٥- كما قال للرهط الذين تَهودوا
 ٢- فقال ولم يَثرُكُ لهُ النَّصْحُ رِدَّةً
 ٧- فإنى أخاف الحاسدين، وإنَّهُ

#### - 77 -

وقال يمدح النبي ﷺ، وهو صغير (\*):

[من الكامل] عندي يفوق منازلَ الأولادِ والعيسُ قد قَلَّصْنَ بالأزوادِ مثلُ الجُمانِ مُفرَّقُ ببدادِ

١- إنَّ الأمينَ محمداً في قَومهِ
 ٢- لمّا تعلَّق بالزِّمام ضَمَمْتُهُ
 ٣- فارْفَضٌ مِن عينيَّ دَمْعُ ذارفٌ

<sup>(</sup>٢) الأحبار: مفرد الحبر، وهو عالم اليهود. العصبة: الجماعة.

<sup>(</sup>٣) يزعمون ـ كما في سيرة ابن هشام ـ أن ذريراً وتماماً ودريساً نفر من أهل الكتاب رأوا من رسول الله ﷺ مثل ما رآه الراهب بحيرا.

<sup>(</sup>٤) بحيرا: هو الراهب النسطوري الذي لقي أبا طالب وأوصاه بمحمد. وانظر حاشية سابقة.

<sup>(</sup>٥) الرهط: الجماعة وقوم الرجل. تهوَّدوا: صاروا يهوداً.

<sup>(</sup>٦) الردة: الرجعة. الإرصاد: الاستعداد والتهيؤ. المصاد: موضع الصيد. إنني أخشى عليه الحساد، وقد ذُكر في الكتب السابقة بكل نوع من الخير.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٥٧، أعيان الشيعة: عدا الأربعة الأخيرة (٨/١٢٠). والقصيدة تروي خبر رحلة أبي طالب إلى الشام وبرفقته ابن أخيه محمد، وكان عمره اثنتي عشرة سنة. وكيف أن بحيرا أكرمهم وأطعمهم وأوصي أبا طالب بمحمد.

<sup>(</sup>١) جاءت رواية البيت في أعيان الشيعة:

إن ابن آمنة الأمين محمداً عندي بمشل منازل الأولاد

<sup>(</sup>٢) جاءت «ضممته» في الأعيان: رحمته. العيس: الإبل النشيطة البيضاء إلى كدرة، مفردها أعيس وعيساء. قلصن: تابعن مسيرهن. الأزواد: مفردها الزاد، وهو طعام السفر. يشير في هذا البيت إلى تعلق محمد على الإركاب عمه حين أزمع الرحيل.

 <sup>(</sup>٣) ارفض: تتابع سيلانه متفرقاً. ذارف: سائل. البداد: اللبد تحت السرج والقتب، وجاءت في =

وحفظتُ فيهِ وصيَّةَ الأجدادِ بيضِ الوجوهِ مَصالتٍ أمجادِ فلقد تُباعدُ طيَّةُ المُرْتادِ لاقَوْا على شَرَفٍ منَ المِرْصادِ عنهُ وردَّ معاشرَ الحسّادِ ظِلَّ الغمامةِ ثاغِري الأكبادِ عنهُ وجاهد أحسنَ التّجهادِ في القوم بعد تَجادُل وتَعادي عن قول حِبدٍ ناطق بِسَدادِ اعیت فی قسراب می موسول می و دعوت فی لسیر بین عموم می و دعوت فی لسیر بین عموم می ادا ساروا لابعد طیّ می معلوم ادا می ادا ما القوم بصری عاینوا
 حتی إذا ما القوم بصری عاینوا
 حبراً فأخبرهم حدیثاً صادقاً
 قبوم یهود قد رأوا ما قد رأوا
 شاروا لقتل محمد فنهاهمو
 وثنی بَحِیسرا فی ذریسراً فیانشنی
 ونهی دریساً فیانتهی لما نهی

الأعيان «الأفراد». يقول: فحننت عليه وبكيت، وذرفت دموعي مثل حبات اللؤلؤ المتفرقة، والتي تساقطت على لباد الجواد.

<sup>(</sup>٤) رحبتُ بأخذه معي لأنه قريبي وابن أخي، ولأن عبد المطلب أوصاني به.

<sup>(</sup>٥) جاء صدر البيت في الأعيان: وأمرته بالسير. العمومة: الأعمام. بيض الوجوه: كرام. المصالت: الماضون في حوائجهم.

<sup>(</sup>٦) الطية: الجهة. المرتاد: الطالب.

<sup>(</sup>٧) جاءت «القوم» في الأعيان: قوم. بصرى: هي بصرى الشام تقع جنوب دمشق على طريق القوافل. الشرف: المرتفع. المرصاد: الطريق.

<sup>(</sup>٨) الحبر: عالم اليهود. يشير في هذا البيت والذي قبله إلى قدوم قافلتهم إلى منطقة بصرى حيث صومعة الراهب بحيرا، وكيف أنه حدثهم عن نبوءة محمد حديثاً صادقاً، وأن اليهود يحسدونه.

<sup>(</sup>٩) إشارة إلى ما جاء في السيرة من أن الشجرة أظلته، وتهصَّرت أغصانها على محمد ﷺ حتى استظل تحتها. ولاحظ ذلك اليهود كما لاحظ بحيرا من صومعته. ثاغر: فاتح.

<sup>(</sup>١٠) فأصروا على قتله فمنعهم بحزم. وهم النفر الثلاثة: ذرير، وتمام، ودريس.

<sup>(</sup>١١) ثنى: كفُّ وصرف. التجادل: المصاولة في الحرب.

<sup>(</sup>١٢) السداد: الصواب. إشارة إلى أن بحيرا منع الثلاثة من الاقدام عليه حين ناقشهم وأقنعهم.

## وقال يمدح النبي ﷺ (٩):

#### [من الطويل]

كأنْ لا يسراني راجعاً لِمعَادِ وعَسرتُه عن مَضْجعي ووسادِ ولا تَخْشَ منَّي جَفْوة بسلادِ على عَرْمةٍ من أمرِنا ورَشادِ لِلذي رَحِم والقومُ غيرُ بعادِ يَوُمُّونَ مِن عَوْرَينِ أرضَ إيادِ

١- بكىٰ طَرَباً لمّا رآني محمَّدُ
 ٢- فبتُ يُجافِيني تَهالُ دَمعهِ
 ٣- فقلتُ له: قربُ قُتودَكَ وارتَحِلْ

٤ ـ وخَـلِّ زِمامَ العِيسِ وارْحـلْ بنا معـاً
 ٥ ـ ورُحْ رائحـاً في الـرائحينَ مُشَيَّعـاً

٦۔ فَرُحْنا معَ العِيرِ التي راح ركْبُها

#### \_ YO \_

وقال يرثي أخاه عبد الله والد النبي ﷺ (\*):

#### [من البسيط]

ولا تملِّي على قَـرْم لِنا سَنَـدِ

١ عينُ اثْـذَني ببكـاءٍ آخـرَ الأبـدِ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٦١. وهي قصيدة أخرى في تعلق محمد بركاب عمه كي يرحل معه إلى الشام.

<sup>(</sup>١) فرح محمد بي حين رآني، كأنه ظن أنني لن أعود.

<sup>(</sup>٢) بت: صرت. يجافيني: يباعدني. تهلل دمعه: سيلانه بفرح.

<sup>(</sup>٣) القتود: مفردها القتد؛ وهو خشب الرحل. حين رأيته على هذه الحال دعوته لـ الاستعداد إلى الرحيل، وطمأنته إلى أنه لن يحسُّ بالغربة في رحيلي.

<sup>(</sup>٤) خل: دع. الزمام: مقود الراحلة. العيس: النوق الكريمة.

<sup>(</sup>٥) تكرار كلمة ورح، رائحاً، الرائحين، عيب لغوي. مشيعاً: مودعاً. ذو رحم: القريب من الأهل.

<sup>(</sup>٦) العير: الإبل المحملة. الركب: الراكبون. يؤمون: يقصدون. الغوران: هو غور تهامة. إياد: هما اثنان: إياد بن نزار وإياد بن سود.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٥٠. عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الملقب بالذبيح. وهو والد رسول الله على ولد بمكة وهو أصغر أبناء أبيه. وكان أبوه نذر لئن ولد له عشرة أبناء وشبوا لينحرن أحدهم عند الكعبة. وضرب القداح فكان الذبح من نصيب عبد الله، ففداه بمئة من الإبل. رحل عبد الله في تجارة إلى غزة، وعاد يريد مكة. فلما وصل إلى المدينة مرض ومات بها، وقيل: مات بالأبواء سنة ٥٣ ق.ه.

<sup>(</sup>١) لا تملي: لا تسأمي. القرم: السيد. السند: المعتمد.

وما بقلبي من الآلام والكَمَدِ بكلِّ دمع على الخدَّينِ مُطَّرِدِ إذْ كانَ منهاً مكانَ الرُّوحِ للجسَدِ

٢ أشكو الذي بي من الوجدِ الشديدِ لهُ
 ٣ أضحى أبوهُ له يَبْكي وأخوتُهُ
 ٤ لوعاش كانَ لِفِهْ رِكلِّها عَلماً

#### - 77 -

#### وقال(\*):

#### [من الرجز]

١- يا شاهد الخلق علي فاشهد
 ٢- أنّي على دين النبي أحمد
 ٣- من ضل في الدّين فإني مهتدي

عفا جانبُ البطحاء من آل ِ هـاشم . وجاورُ لحداً خـارجـاً من الغمـاغم

<sup>(</sup>٢) الوجد: الحزن. الكمد: الحزن المكتوم.

<sup>(</sup>٣) أبوه: عبد المطلب. إخوته: عشرة أو تسعة أو أكثر. وذكرت كتب السيرة أنهم ثلاثة عشر: أبو طالب، الحرث، الزبير، عبد الكعبة، حمزة، العباس، المقوم، حجل، ضرار، قثم، أبو لهب، الغيداق، عبد الله. ولم يسلِم سوى حمزة والعباس، وأبي طالب على رأي. وله ست أخوات هن: أم حكيم، أميمة، أروى، وبرة، عاتكة، صفية. واتفقوا على إسلام صفية، واختلفوا في إسلام عاتكة وأروى.

<sup>(</sup>٤) فهر: قبيلة جدها فهر بن مالك بن النضر، كنيته أبو غالب. كان رئيس الناس بمكة وقائد كنانة. هـزم حمير حين أرادت نقـل حجر الكعبـة إلى اليمن لتحويـل الحج إلى بـلاده (وانـظر تفصيله في الكامل لابن الأثير). ورثته كذلك زوجته آمنة أم محمد ﷺ بقطعة مطلعها:

<sup>(\*)</sup> خاية المطالب: ٧٥. وتروى لعلي بن أبي طالب كما في شرح النهج، وديوانه: ٦٣. وذكره المرزباني في معجم الشعراء: ١٣٠، وزاد: يا رب فاجعل في الجنان مقعدي

قال يفخرُ بخاليهِ هشام والوليد على أبي سفيانَ بنِ حرب (٠٠):

[من الطويل]

وخالي هشامُ بنُ المغيرةِ ثاقبٌ إذا همَّ يَوماً كالحُسامِ المُهنَّدِ وخالي الوليدُ العِدْلُ عال مكانُهُ وخالُ أبي سُفيانَ عَمرُو بنُ مَرْتَدِ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٧٦. خاله الأول هشام بن المغيرة المخزومي والد أبي جهل من سادات العرب في الجاهلية. وكانوا يؤرخون في مكة بوفاته. وكان رئيس مخزوم في حرب الفجار. والآخر هو الوليد بن المغيرة، من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش ومن زنادقتها، وكان ممن حرم الخمرة في الجاهلية، وممن عادى الإسلام ووصف محمداً بأنه ساحر. توفي سنة / ١ /هـ. وهو والد خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>١) ثاقب: حازم. المهند: السيف المنسوب إلى الهند.

<sup>(</sup>٢) كان الوليد يدعى العدل في الجاهلية، لأنه كان عِدل قريش كلها؛ فإذا كست قريش البيت كساه وحده، وإذا ترافدت قريش بالماء والزبيب رفد وحده. وعمرو بن مرثد الضبعي من قيس بن ثعلبة يضرب به المثل في كرم السادة. وذكره طرفة في شعره.

## قافية الراء

#### **- YA -**

وقال يخاطب أخاه حمزة حين أسلم، وكان يُكنى أبا يعلى (٠):

[من الطويل]

وكُنْ مُسظهراً للدين وُفِّقْتَ صابرا بصدقٍ وعَزْم لا تكُنْ حَمْزَ كافرا فكُنْ لرسول اللهِ في اللهِ ناصِرا جهاراً وقُلْ: ما كانَ أحمدُ ساحرا

١- صبراً أبا يَعلى على دينِ أحمدٍ
 ٢- وحُطْ مَن أتى بالحق من عندِ ربّه

٣- فقد سَرَّني إذْ قلتَ إنَّكَ مؤمنً

٤- ونادِ قُريشاً باللَّذي قَد أتيتُهُ

<sup>(\*)</sup> أعيان الشيعة: ١٢٠/٨. وهمو حمزة بن عبد المطلب أسلم قبل عمر، وكمان مع النبي ﷺ بـدار الأرقم. كمان فارساً ومن أصحاب القنص. وهمو سيد الشهـداء؛ استشهد يموم أحد؛ قتله وحشي، ودفن حيث قتل في بُرده ولم يغسل.

<sup>(</sup>١) راع دين محمد وأظهره، وفقك الله.

 <sup>(</sup>٢) فلا تبق يا حمزة على كفرك وتدبّر محمداً الذي جاءه الحق من عند ربه.

<sup>(</sup>٤) وأعلن إسلامك أمام قريش وأعلمهم أن محمداً ليس ساحراً.

### ويُنسب إليه، وقيل: بل هو لابنه طالب (٠٠):

#### [من المتقارب]

قَبِيلًا وأكرمُهُمْ أَسَرَتي؟ وفضلُه هاشمٌ الغُرَّةِ مكان النعائم والنَّشْرةِ رسولُ الإلهِ على فَتْرَةِ

اذا قيل : من خير هذا الورى
 أناف بعبد مناف أبّ
 لقد حل مجد بني هاشم

ا وحيرُ بني هاشم ٍ أحمد لُّ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٥٠. أعيان الشيعة: ١٢٥/٨. وذكرتها كتب السيرة لطالب بن أبي طالب، مما يدل على إسلامه. لكن البري التلمساني يقول: «وهلك طالب مشركاً بعد غزوة بدر، وقيل: ذهب فلم يرجع، ولم يدر له موضع ولا خبر، وهو أحد من تاهوا في الأرض». كان محباً للرسول و فيه مدائع. الجوهرة: ٣٩/٢ و ٤٠. وذكر الروي بتسكين الهاء.

<sup>(</sup>١) جاءت (أسرتي) في الأعيان: أسره. القبيل: القبيلة.

<sup>(</sup>٢) جاءت «أناف» في الأعيان: نأتي. وجاءت «العزة» فيه «الغزّة». أناف: ارتفع. العزة: القوة. ارتفع مقام أبو عبد مناف، وهو قصي. هاشم اضطررنا إلى تنوينها للضرورة، والمعنى يقتضي عدم ذلك.

 <sup>(</sup>٣) جاءت «والنثرة» في الأعيان: والنسرة. النعاثم: من منازل القمر. النثرة: كوكبان بينهما قدر شبر،
 وفيهما لطخ بياض. ويقال لها أنف الأسد. يفخر الشاعر بمجد آل هاشم، ويضعهم في أعالي
 السماء.

 <sup>(</sup>٤) وعلى الرغم من مقام آل هاشم فإن أحمد ﷺ أعلاهم وخيرهم، وهو الذي جاء على فترة. والفترة
 هي المدة الزمنية التي تقع بين الرسولين.

وقال يرثي خاله أبا أمية زاد الركب، وكانَ ختَنَه، فخرجَ تاجراً إلى الشام فمات بموضع يقال له «سر وسحيم»(٠):

### [من الطويل]

وجادَتْ بما فيها الشَّؤونُ الأعاوِرُ منَ الليلِ أو فوقَ الفراشِ السَّواجِرُ إذا الخَيرُ يُرجى أو إذا الشَّرُ حاضِرُ بسرو سُحَيمٍ غَيَّبَتْ ألمقابرُ وفارسُ غاراتٍ خطيبٌ وياسِرُ وقدَ فُجِعَ الحيَّانِ: كعبٌ وعامرُ تقدَّمَه تَسعَى إلينا البشائرُ كسَّهُم حَبيراً رَيْدةً ومَعافِرُ

ارقت ودمع العين في العين غائر موقيد
 ٢- كان فراشي فوقه نار موقيد

٣- عِلَى خيرِ حَافٍ من قـريش وناعـلُ

٤- ألا إنَّ زادَ السركبِ غيسرَ مُسدافَع

٥- بِسروِ شُحيمٍ عِـارَفٌ ومُنـاكِـرُ

تنادوا بانْ لا سيّد الحيّ فيهم
 وكان إذا يأتي من الشام قاف لا

٨- فيصبحُ أهلُ اللّهِ بيضاً كأنّما

<sup>(\*)</sup> خاله أبو أمية بن المغيرة، قيل له زاد الركب، لأنهم كانوا إذا سافروا لم يتزود أحد معهم في سفر لأنه كان يتكفل زادهم في الطريق. وذكر الثعالي في ثمار القلوب (ص ٧٩) أن أزواد الركب ثلاثة من قريش هم: أبو أمية، وقريش بن مسافر، وزمعة بن الأسود. وسر وسحيم: موضع، لم يذكره ياقوت معطوفاً، بل ذكر سر (بكسر السين): اسم واد بين هجر وذات العشر. وسحيم: موضع في بلاد هذيل. الختن: زوج الأخت، وكان زوج أخت أبي طالب، واسمها عاتكة.

<sup>(</sup>١) أرقت: زال النوم عن عيني. غائر: ذاهب. الشؤون: العروق التي تنسكب الدموع منها. الأعاور: مفردها الأعور، وهو من نقصت عينه أو غارت من التعب.

 <sup>(</sup>٢) السواجر: مفردها ساجر، وهو الموضع الذي يأتي عليه الليل. لم أستطع النوم لأن على فراشي ناراً أو تغمرت بدموعي الحارقة وكأنها السيل.

<sup>(</sup>٣) وإن بكائي على خير رجال قريش قاطبة، والذي كان يتصدَّى لأداء الخير ولدفع الشر.

<sup>(</sup>٤) زاد الركب: أنظر تعليقنا على القصيدة فوق، وعلى سرو سحيم.

<sup>(</sup>٥) العارف: مدبر أمر القوم. المناكر: المقاتل. ياسر: اللاعب بقداح الميسر. وفي هذا الموضع دفن من يتصف بأنه المدبر، والمدافع، والفارس، والخطيب، والمياسر. والمذي يلعب بالميسر في الجاهلية يتصف بكرمه لأنه يوزع ربحه على الفقراء.

<sup>(</sup>٧) القافل: الراجع من السفر، وبه سميت القافلة، على التفاؤل بعودتها. البشائرُ: الأخبار السارة، وهي فاعل على التنازع.

 <sup>(</sup>٨) كانت قريش تدعى أهل الله لأنهم يكفلون الكعبة. البيض: الكرام، وهي صفة اعتزاز عند العرب الحبير: ثياب تنسج في اليمن. ريدة: بلدة في اليمن. معافر: حي من همدان في اليمن اشتهر =

مُجَعْجِعَةً كومٌ سِمانٌ وباقرُ زواهـ قُ زُهْمُ أو مَخـاضٌ بَـهـازرُ إذا عَــدِمــوا زاداً فــإنّــك عــاقــرُ تُكبُّ على أفواهِهنَّ الغرائرُ شِراعيةٍ تَصْفَرُ منها الأظافرُ

 ٩- تَرى دارةً لا يبرحُ الدُّهرَ عندَها ١٠ ـ إذا أكلتْ يــومــاً أتَّى الغــد مثلَهــا ١١ - ضَروبٌ بنصلِ السَّيفِ سُوقَ سِمانِها ١٢ ـ فـــإنْ لا يكُنْ لحمٌ غَـــريضٌ فـــإنّـــهُ ١٣ - فيالك من ناع حُبيتَ بألَّةٍ

#### - 41 -

وقال يرثى خاله هشام بن المغيرة (٠):

#### [من الطويل]

لفقـدِ أبي عُثمـانَ والبيتُ والحِجْــرُ إذا عركَ النَّاسَ المخساوفُ والفَقْرُ تلوذ وأيتام العشيرة والسُّفْرُ

فقَدْنا عَميدَ الحيِّ فالرُّكنُ خاشِعٌ - ١ وكانَ هشامُ بنُ المغيرةِ عِصمَـةً \_ Y سأبياته كانت أرامل قومه

بنسيج ثياب تدعى المعافرية.

\_ ٣

الدارة: المنزل في المكان القفر. مجعجعة: مصدرة الأصوات العالية، وتطلق على الإبل. (9) الكوم: النوق العظيمة الأسنمة، مفردها كوماء. الباقر: جماعة البقر.

الزواهق: مفردها زاهقة، وهي السمينة. زُهم: كثيرات الشحم. المخاض: الحوامل من الإبل. البهازر: مفردها البُّهْزُرة، وهي الناقة العظيمة (هنا).

<sup>(</sup>١١) الضروب: مبالغة من ضارب. نصل السيف: حده. سوق: مفردهـا ساق. العـاقر: اسم فـاعل من الفعل عقر، بمعنى قطع قوائم الناقة بالسيف.

<sup>(</sup>١٢) الغريض: الطريّ من اللحم. تكب: تصبّ. الغرائر: مفردها الغرارة، وهي عِدل الدقيق.

<sup>(</sup>١٣) الناعي: الذي يخبر بموت أحدهم. حبيت: فعل مبنى للمجهول بمعنى خصصت. الألة: الحربة. شراعية: طويلة. تصفر الأظافر: كناية عن الموت. فما أشامك من مخبر عن موت أبي أمية وجُّه الله لَكَ حربة طاعنة تبلغ بها موتك على هذا الخبر.

أنظر ترجمة هشام في القطعة رقم (٢٧). (\*)

عميد الحي: رئيس القوم. الركن: الجانب المهم، وهنا يريد المكان الذي فيه الحجر الأسود. (1) البيت: الكُعبة. الحجر: المكان الذي يضم الحطيم المدار بالبيت من قسمه الشمالي. أبو عثمان: كنية هشام.

العصمة: المانع والحاجز. إذا أرهق الناس بالخوف والفقر كان هشام لهم حامياً ومانعاً. **(Y)** 

تلوذ: تلجأ. السَّفر: جماعة المسافرين. إنَّ ممًّا يفتخر بـه أن ضعاف القـوم كالأرامـل، واليتامي،= (4)

وقَلَّ لَعَمري لو فَدَوْه لهُ الشَّطْرُ لنرجوك في جِلِّ المهمَّات يا عَمْرُو

٤- فودَّتْ قُريشٌ لو فَدتْهُ بشطرِها
 ٥- نقولُ لعمرو: أنتَ منهُ وإنَّنا

#### - 44 -

وقال يخاطبُ بني عبدِ شمس وبني نَوفل ٍ ويعاتبهم، ويعرض بمطعم بن عديّ(»):

#### [من الطويل]

بأنْ ليس لي نفعٌ لديكُمْ ولا ضُرُّ ضَعيفُ القُصَيْري لا كبيرٌ ولا بكرُ يُرَشُّ على الحاذينِ مِن بَولِه قَطْرُ إذا ما عَلا الفَيفاء قيلَ له وَبْرُ ١- ألا ليتَ حظّي من حِياطَةِ نَصْرِكُمْ

٢- وسارٍ برَحْلي فاطرُ النَّابِ جاشمُ
 ٣- منَ الخُورِ حَبْحابُ كثيرٌ رُغاؤهُ

٤ - تَخلُّفَ خلفَ الـوَرْدِ ليس بــلاحـقِ

= والمسافرين يلوذون به.

 (٤) الشطر: النصف. لعمري: لحياتي، وهي مع الـ لام مفتوحة العين للإتباع، وتـاتي مبتـدأ خبـره محذوف تقديره قسمى.

(٥) عمرو هو عمرو بن هشام أبو جهل، وكنيت في الجاهلية أبو الحكم. قتـل كافـراً في السنة ٢ هـ، وكان من أشد المشركين على محمد والمسلمين.

ألا قبل لعمرو والسوليد ومسطعم: الاليت حسظي من حياطتكم بكر من: بمعنى بدل. الحياطة: الصيانة.

<sup>(\*)</sup> غياية المطالب: ٨٤. سيرة ابن هشيام: ٢٤١/١ عدا: ٨، ١١، ١٢، ١٤. مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. كان قائد قومه في حرب الفجار. وهو المذي أجار رسول الله على منصرف من الطائف، فدخل مكة وطاف بالبيت. وكان أحد الذين مَرَّقوا الصحيفة. توفي سنة ٢ هـ.

اختلط البيت الأول في الثاني في السيرة مع اختلاف. قال:

 <sup>(</sup>٢) الرحل: ما يوضع على الدابة من حمل. فاطر الناب. الجمل الذي بلغ السنة التاسعة، فشق نابه.
 البكر: الناقة التي أنجبت البطن الأول. الجاشم: الذي يتجشم (يتكلف) المشقة. القصيرى: الضلع القصيرة الضعيفة.

 <sup>(</sup>٣) جاءت «الحاذين» في السيرة: الساقين. الخور: النوق الغزيرة اللبن. الحَبْحَاب: الصغير القصير
 أو الدميم السيء الخلق. الحاذان: مثنى حاذ، وهما الساقان.

<sup>(</sup>٤) الورد: صفة للجواد بين الأشقر والكميت. الفيفاء: المفازة الجدباء لا ماء فيها جمعها «الفيافي». الوبر: دويبَّة صغيرة تشبه الهرة.

إذا سُئلا قبالا: إلى غيرنا الأمررُ كما جُرْجِمتْ من رأس ذي العَلقِ الصَّخرُ هُما نَبَذانا مثلَ ما نُبِذَ الجَمْرُ إِلَّهُ العبادِ واصطفانًا لَّهُ الفَخْـرُ فقد أصبحا منهم أكفهما صِفْرُ منَ الناس إلا أنْ يُرَسُّ لـ هُ ذِكـرُ لأهل العُلا فَبينَهُم أبداً وِتُسرُ إلى عِلجَةٍ زَرقاءَجالَ بها السَّحرُ وكانــوا بنـــا أولى إذا بُغيَ النَّصْــرُ وأَنْتُمْ إذا تُـدْعَـون في سَمعِكُمْ وَقْـرُ وكمانـوا كجَفْـرِ بئسَمـا صَنعتْ جَفْـرُ

أرى أخَوينا من أبينا وأمنا بلى لهما أمر ولكنْ تَجَرْجَما أخصُّ خُصوصاً عبدَ شمس ِ ونَوفـلاً \_ Y وما ذاكَ إلا سُؤدد خصنا به هُما أُغْمزا للقَوم في أخَوَيْهِما \_ 9 ١٠ ـ هُما أَشْركا في المجدِ مَن لا أبالَهُ ١١\_ رِجالٌ تَمالَـوْا حاســدينَ وبِغْضةً ١٢ ـ وليد أبوه كانَ عبداً لجدِّنا ١٣ ـ وتَيْم ومخزوم وزَهرةٍ مِنْهُمو ١٤ وزُهرةٍ كانوا أوليائي وناصِري ١٥ ـ فقد سَفَهتْ أخلاقُهم وعُقولُهمْ

أخوانا: عبد شمس ونوفل، ويحدُّد بأنهما أخواه من أمه وأبيه. وكان هذان الحيان ممن خالف ولم (0) يدخل الشعب.

جاءت «العلق» في السيرة: علق. بل لهما الأمر: ليس الأمر كذلك، بل هما أصحاب الأمر (7)والرأي. تجرجما: انحدرا وسقطا سقوط الحجر من ذي علق؛ وهو جبل معروف لبني أسد.

جاءت «نبذ» في السيرة: ينبذ. نبذ: طرح ورمى. الجمر: قطعة النار. **(Y)** 

السؤدد: الشرف والمجد. ولم يكن إيذاؤهم لنا إلا لأننا ـ نحن بني هاشم ـ أصحاب مجد وشرف (٨)

جاءت وأكفهما» في الغاية: أكفهم. أغمزا: استضعفا. الصفر: الخالي. يقول: لقد تحاملا (9) علينا، نحو أخواهما، فخلت أيديهما منا ومن عوننا.

<sup>(</sup>١٠) جاءت «يرس» في السيرة: يذكر، وكلاهما بمعنى.

<sup>(</sup>١١) تمالوا: تمالؤوا (مخففة)، أي اجتمعوا وتشاوروا. الوتر: الحقد. فهم أزمعوا على حسدنا لبغضهم لنا نحن أهل العلا. فالأحقاد فيهم أبدأ.

<sup>(</sup>١٢) الوليد: هو الوليد بن المغيرة، وقد مرّ ذكره. العلجة: مذكرها العلج، وهو الكافر من أهـل الروم. زرقاء: صفة أهل الروم. جال بها: صرفها عن قصدها.

<sup>(</sup>١٣) جاءت «بنا أولى» في السيرة: لنا مولى. الأسماء الثلاثة بـطون من قريش. وهؤلاء الـذين يبغضوننـا أولى بأن ينصرونا حين الحاجة. وعلى معنى السيرة: كانوا موالي لنا.

<sup>(</sup>١٤) وقر: صمم.

<sup>(</sup>١٥) جاءت (سفهت، في السيرة: أسفهت. سفهت: من السف وهو الجهل نقيض الحلم، أو نقصت. الجفر: العنزة. هم حين جهلوا ونقصت أخلاقهم وعقولهم أسقط في أيديهم وغدوا كالعنزة البـاحثة عن حتفها، والعجز مثل مشهور.

# ١٦ - فواللَّهِ لا تنفكُ منَّا عَداوةٌ ولا مِنْهمو ما دامَ في نَسْلِنا شَفْرُ

#### - 44 -

## وقال يرثي أبا أميةَ بنَ المُغيرةِ المخزوميُّ ٠٠٠:

#### [من الطويل]

بسوادي أشي غينسه المقابسرُ ورَيْشانُ أضحى دونه ويُحابِسرُ لقد بلغت كَظَّ النَّفوس الحَناجرُ مُجَعْجِعة أَدْمُ سِمانٌ وباقِسرُ إذا أرملوا زاداً فإنك عاقسرُ تُمرَّى لهُمْ أخلافُهُنَّ اللَّرائسرُ كسَتْهُمْ حَبِيراً رَيْدة ومُعافسرُ

١- ألا إنَّ خيرَ الناسِ حياً ومـيّــتاً
 ٢- تُبكِّي أباها أمُّ وهبٍ وقــد نـاى
 ٣- تَــولُــوا ولا أبــو أميَّــةَ فِيهُمـو

٤- ترى دارَهُ لا يبرحُ الدُّهـ وسُطَهـا

ه - ضَرِوبٌ بِنصْلِ السَّيفِ سُوقَ سِمانِها

٦- وإنْ لم يكُنْ لحم غَريضٌ فِإِنَّهُ
 ٧- فيصبحُ آلُ اللَّهِ بيضاً كانَّما

(١٦) شفر: أحد. يقول: أقسم أن عداءنا سيظل دائماً ما دام في نسلنا أحد.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٨٨. أبو أمية هو زاد الركب الذي رثاه في القصيدة رقم (٣٠).

<sup>(</sup>١) وادي أشيّ: في اليمن.

<sup>(</sup>٢) أم وهب: بنت زاد الركب. ريشان: جبل في اليمن. يحابر: هو أبو القبيلة مراد، وإليها ينتسب.

<sup>(</sup>٣) تولوا: رجعوا. كظ النفوس: تزاحم الغم في النفس، والكظ: الامتلاء، والمغتاظ.

<sup>(</sup>٤) «مجعجعة» رويت: مكللة. الجعجعة: أصوات الجمال إذا اجتمعت. الأدم: الشديدة البياض. الباقر: جماعة البقر.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من شواهد النحو، وشاهدهم فيه وضروب... سوقَ، حيث عملت صيغة المبالغة وضروب، عمل الفعل فرفعت الفاعل وهو الضمير المستتر فيه، ونصبت المفعول وهو وسوق، حاءت وأرملوا، في كتاب سيبويه والخزانة: وعدموا، وهو مذكور في الكتاب: ١١١/١، خزانة الأدب: ٢٤٢٤ وغيرها، شرح شذور النهب: ٥٠٥، شرح المفصل: ٢٤٢/٤ وغيرها، أرملوا زاداً: أنفدوه. نصل السيف: شفرته. كانوا إذا أرادوا نحر ناقة ضربوا ساقها بالسيف فخرَّت ثم نحروها.

<sup>(</sup>٦) اللحم الغريض: الطري، ورويت «تمرَّى» أي تستدرُّ. الأخلاف: مفردها خِلف، وهو حلمة ثدي الناقة. الدراثر: الكثيرة الدرِّ.

<sup>(</sup>٧) قريش تدعى أهل الله وآل الله لأنهم يسكنون بجوار الكعبة ويخدمونها ويخدمون حجيجها. البيض: الكرام، ولا علاقة للون. الحبير: الثياب الموشّاة والناعمة الجديدة. ريدة ومعافر: بلدان في اليمن اشتهرا بالثياب الحبيرية.

## وقال حين افتقد رسولَ الله ﷺ، وظنَّ أن قريشاً اغتالته (٠٠):

#### [من الوافر]

وك لل سرائر منها غرورُ وما تَتْلو السَّفَاسِرةُ الشَّهورُ ودادُ الصَّدرِ منِّي والضَّميرُ ولو جَرَّتْ مَظالِمَها الجرورُ لتتل محمد والآمرُ زُورُ ولا لَقِيتُ رَشاداً إذ تُشيرُ وأبيضُ ماؤهُ غَدَقُ كثيرُ وأحمدُ قد تضمَّنهُ القُبورُ كأنَّ جَبينك القمرُ المُنيرُ 1- ألا أُبلِغْ قُريشاً حيثُ حالَّتُ
٢- فإنِّي والضَّوابحُ غادِياتُ
٣- لآل محمدٍ راعٍ حَفيظُ
٤- فلستُ بقاطعٍ رَحْمي ووُلْدي
٥- أيا مَن جَمعُهم أفناءُ فِهرٍ
٢- فلا وَأبيكَ لا ظَفرتُ قريشُ
٧- بَني أحي ونوطُ قَلبي مِني
٨- ويَشربُ بعدَهُ الولدان رِيّاً
٩- أيا ابنَ الأنفِ أَنْفِ بَني قُصَيً

<sup>(\*)</sup> نهاية الطلب وغاية السول في مناقب آل الرسول. أعيان الشيعة: ١٢١/٨. البيت الثاني في النهاية لابن الأثير: ٣٦٥/٣، وغاية المطالب: ٨٩.

<sup>(</sup>١) يعنف قريشاً على ما بها من الغرور.

<sup>(</sup>٢) جاءت «والضوابح» في نهاية الطلب: والصرائح. الضوابح: مفردها الضابحة، وهي الفرس التي ترسل صوتاً حين عَدُوها ليس بالصهيل ولا بالحمحمة. السفاسرة: مفردها السفير، وهو العالم بالأصوات والقيم بالأمر المصلح له. والكلمة فارسية. الشهور: العلماء، مفردها شهر.

<sup>(</sup>٣) يفخر أبو طالب بنفسه بأنه مخلص في رعايته لأل محمد.

<sup>(</sup>٤) ولن أخون أهلى بأن أقطع رحمي وأنصرف عن أولادي مهما نجم عن ذلك من حروب.

<sup>(</sup>a) يخاطب الفهريين الذين قرروا قتلُ محمد زوراً وبهتاناً.

<sup>(</sup>٦) أقسم بأن قريشاً لن تظفر، ولن يصلح رأيها.

 <sup>(</sup>٧) الصدر مكسور يستقيم بقوله: بني آخي ونوط قليبي . . . الغدق: الماء الكثير .

<sup>(</sup>٨) الري: الارتواء.

 <sup>(</sup>٩) يمدح محمداً بأنه في أعلى مقام مِنْ بني قصي، وهو ذو جبين ناصع كالقمر المنير.

## وقال يفتخر بعمارتهم البيت الحرام (٠٠):

#### [من الرجز]

| وآخِــرُهْ    | أوَّلَــهُ  | لنا            | إنَّ      | -1         |
|---------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| لا نُنكــرُهُ | دُلِ الذي   | حُكم ِ والعَــ | في ال     | <b>- Y</b> |
| نعمره         | جَهْدَنا لِ | جَهَدُنا       | وقد       | - ٣        |
| وأكشره        | خَـيَـرَهُ، | عَـمَـرُنـا    | وقـــــدْ | \$         |
| ا أُوفَارُهُ  | ـاً ففين    | يكُنْ حــةً    | فإن       | _ 0        |

#### - 47 -

لما خرج عمرُو بن العاص إلى بـلاد الحبشـة ليكيـدَ جعفـرَ بنَ أبي طـالب وأصحابه عند النجاشيِّ قال(\*):

#### [من المتقارب]

| وما البَيْنُ منِّي بمُسْتَنكُر | تقــولُ ابْنَتِي: أينَ أينَ الــرحيــلُ؟ | - 1 |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----|
| أريدُ النَّجاشيُّ في جَعفرَ    | فقلتُ: دَعيني، فإنِّي امررُّ             | _ ٢ |
| أقسِمُ بِها نَـخْوةَ الأصْعَرِ | لأكوِيَهُ عِندَهُ كَيَّةً                | ۳ – |

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٨٣. ذلك أنهم حين أعادوا بناء البيت اختلفوا فيمن يرفع الحجر الأسود، ثم اتفقوا على أول داخل عليهم، فكان \_ كما هو معروف \_ محمداً. فجمعهم على رفعه ثم وضعه بنفسه في مكانه. ويروى أن نجدياً (أو هو الشيطان) غضب وصاح: غلام يتيم دون ذوي أسنانكم؟ فكاد يثير شراً فيما بينهم، فارتجز أبو طالب.

(٣) جهد في الأمر: تعب، وجهدنا جهدنا: بلغنا غاية استطاعتنا.

<sup>(</sup>١ - ٢)تباهي أبو طالب بأن أول البيت لهم وكذلك آخره، مما لا ينكر حكماً ولا عدلًا.

<sup>(\*)</sup> أعيان الشيعة: ٣/١١٩. وفي كتب السيرة.

<sup>(</sup>١) البين: البعد. تسألني ابنتي عن الرحيل قلقة علي، فطمأنتها إلى أن البعد ليس غريباً على.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: ملك الحبشة، وهو لقب مثل كسرى وقيصر. فقد كان يريد الرحيل دفاعاً عن ابنه جعفو، كذا يقول، ولم تقله كتب السيرة.

 <sup>(</sup>٣) الضمير في «أكويه» راجع إلى عمرو بن العاص الذي ذهب يحث النجاشي على طرد المهاجرين.
 الأصعر: المتكبر.

٤- وإنَّ انْشِناشيَ عَن هاشم بِما اسطعْتُ في الغَيبِ والمَحْضَرِ
 ٥- وعَن عائبِ السلاتِ في قولهِ: ولولا رضا السلاتِ لم نُمطَرِ
 ٢- وإنَّي لأشْنَا قريشاً لهُ وإنْ كانَ كالذَّهبِ الأَحْمَرِ

<sup>(</sup>٥) كانوا يسعون إلى رضا «اللات» كي تمطرهم. واللات بالطائف، وهي صخرة مربعة. وكان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك. وكانت قريش وجميع العرب تعظمها.

<sup>(</sup>٦) لأشنا: لأعيب. وكان عمرو يسمى الشانىء ابن الشانىء، لأن أباه حين كان يمر بالنبي يقول له: إني لأشناك، أي لأبغضك. وفي الأصل: لأشنى قريش.

## قافية السين

#### - 47 -

حين بلغه أن المشركين ينتظرون موتّه ليقتلوا محمداً، جَمع بني هـاشم وأحلافَهم وأوصاهم، ثم قال<sup>(ه)</sup>:

#### [من البسيط]

| عَلياً ابْني وعمَّ الخيـرِ عَبّــاســا        | أُوصِي بنصرِ النبيِّ الخيْـرَ مُشْهِــدَهُ  | - ١ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| وجَعفراً أَنْ تَـذُودوا دونَــه النَّـاســـا  | وحمـزةَ الأسَـدَ المَحْشِيُّ صَــوَلَتُــهُ | _ Y |
| أنْ يأخذوا دونَ حَربِ القَومِ أَمراسا         | وهماشِماً كلُّهما أُوصي بِنُصرت بِ          | - ٣ |
| مِن دُونِ أحمـدَ عندَ الـرُّوعُ ۖ أَتُّراســا | كونوا فِدًى، لكم نَفسي وما ولدَتْ           |     |
| تَخالُه في سَـوادِ الليـل ِ مِقْبــاســا      | بكــلُّ أبيضَ مَصْقــول ٍ عَــوارضُــهُ     | _ 0 |

<sup>(\*)</sup> أعيان الشيعة: ١٢٠/٨. قالها قبل قتل حمزة.

<sup>(</sup>١) أوصيكم بنصر النبي ولاسيما ابني علياً وعمَّه (أخي) العباس.

 <sup>(</sup>٢) وعمَّه حمزة الذي يهاب الفرسان مهاجمته، وابني جعفراً كي تمنعوا عنه الناس.

<sup>(</sup>٣) كما أوصي جميع بني هاشم بأن يتأهبوا لحرب القوم (خصومة).

<sup>(</sup>٤) فدى: فداء. الروع: الفزع. أتراساً: مفردها الترس.

<sup>(</sup>٥) دافعوا عنه بالسيوف المصقولة، التي يظنها المرء ليلاً شعلة متَّقدة (مقباس).

## قافية الفاء

#### - 44 -

#### وقال يمدح قومه(٠):

#### [من الرجز]

قَومي، وأعلاهُم معاً وغَـطْرَف مَجْداً تليداً واصلاً مُسْتَطرف وصارَ عَن مَسعاتِهمْ مُخلَف كانوا لأهل الخافِقين سلف هُمْ أَنْجم وأبدر لنْ تُكسف أسد تَهُد بالزّئيراتِ الصّفا أسد تَهُد بالزّئيراتِ الصّفا

الحمد لله الذي قد شرقا
 قد سَبقوا بالمجدِ مَن تَعَرقا
 لو أنَّ أنفَ الرِّيحِ جاراهُمْ هَفا
 كَفَوا إساةَ السَّيِّ مَن تكلَّفا
 وأصبحوا من كلِّ خلق خلفا

ومَوقِفٌ في الحرْبِ أسنى مَوْقفًا

(\*) غاية المطالب: ٨٩.

\_ ٦

(١) شرَّف: جعلهم أشرافاً، والألف للإطلاق. غطرفه: جعله سيداً سخياً، من الغطريف: وهـو السيد، السخي، الحسن. أحمدُ الله أن جعل أهلي سادة ورفعهم جميعاً وشرَّفهم.

(٢) مجد العرب: كرمهم. تعرُّف: أتى عرفات. التليد: ما يملكه المرء منذ القدم. المستطرف: المستحدث؛ من الطريف وهو الجديد.

(٣) أنف الربح: أشده. جاراهم: جرى معهم وساواهم. هفا: زلَّ. المسعاة: المكرمة. مخلفاً: مؤخراً. إن سرعة اتجاههم نحو المجد تفوق سرعة أشد الرباح، بل إن هذه الرباح لتزل أمام سرعتهم.

(٤) كفوا: أغنوا. الإساة: ما يتعزَّى به المرء. تكلف: تحمَّل. الخافقان: المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما. السلف: الذين تقدمونا.

(٥) الخلف: العوض والبدل. من كل خلق: بدلًا من كل خلق. وقد غلَّب الكسوف للنجوم والبدور، والمعروف أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر.

(٦) الصفا: جبل بمكة. ولهم موقف في الحرب أشرف موقف (أسنى: أكثر ضوءاً)، وهم أسد يهتز جبل الصفا من زثيرها.

وتدفعُ الدهرَ الذي قَد أَجْحَفًا على البحارِ، والسَّحابَ اسْتَرْعفًا

٧- تَـرغمُ مِن أعـداثهنَّ الأنَـفا
 ٨- لـوعُـدً أدنى جُـودِهم لأضْعَفا

#### \_ 49 \_

وقال يفتخر بقومه(٠):

[من الوافر] كما امْتَنعتْ بطائِفها ثَقيفُ فحالتْ دونَ ذلكمُ السَّيوفُ

مَنَعْنا أَرْضَنا مِن كلِّ حَيًّ أَتَاهُمْ معشَرٌ كي يَسْلبوهم

#### - 4 -

وقال يخاطب أبا لهب (٠):

[من الطويل]

وأحلام أقوام لديك سِخافِ بِظُلم، وقُمْ في أمرِهِ بخلافِ وإمَّا قُريبٌ منك غيرُ مُصافِ

١- عَجِبْتُ لحلم يا بْنَ شَيبةَ عازِبِ

٢- يقولون: شايع مَن أرادَ محمَّداً

٣- أضاميمُ إمّا حاسدٌ ذو خِيانةٍ

(٧) رغم أنفه: أذله، وألزق أنفه بالرَّغام وهو التراب. أجحف الدهر بالناس: استأصلهم وأهلكهم.

(٨) أضعف: ضاعف، وجعله مثلين. استرعف: تقدم وسبق. والمعنى: لو حسب المرء أقل كرمهم لرآه ضعف ما في البحر، ولسبق السحب.

(\*) معجم البلدان \_ مادة طائف. غاية المطالب: ٩٣.

- (١) الطائف: بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاً، وهي بلاد ثقيف. وهي مشهورة بمزروعاتها وخصبها
  ومياهها.
- (۲) وبالنظر إلى خصب أراضيهم حسدهم العرب وطمعوا فيهم، ولاسيما بنـو عامـر، فوقعت الحـروب
  بينهم.
- (\*) غاية المطالب: ٩٠. وأبو لهب هـو عبد العـزّى بن عبد المـطلب، كان أحـول. كني بـأبي لهب
  لجماله، أو أن محمداً ﷺ كناه بذلك، وهو عمه. مات بمكة بعد وقعة بدر بيسير.
  - (١) شيبة هو عبد المطلب، وأبو لهب هو ابن عبد المطلب. عازب: غائب. سخاف: نواقص.
  - (٢) شايع: تابعُ. خلاف: مخالفة. يقولون: آزر من يطلب محمداً في ظلم، وخالفه في ما يُدعو إليه.
- (٣) الأضاميم: مفردها الإضمامة، وهي الجماعة. والناس حولك جماعات؛ وهم إما خونة حساد، وإما =

وأنت امرؤ مِن خيرِ عبدِ منافِ
وكُنْ رجُلا ذا نَجدةٍ وعَفافِ
إلاَّفَهُمْ في النّاسِ خيرُ إلافِ
وليسَ بِذي حِلْفٍ ولا بمُضافِ
إلى أبحرٍ فَوقَ البحورِ طَوافِ
وزيراً على الأعداءِ غَيرَ مُجافِ
بني عمنا ما قومُكُمْ بضِعافِ
وما بالُ أحقادٍ هناك خوافِ؟
وما نحنُ فيما ساءَهُمْ بخِفافِ

قريبون منك غير صافي الود.

 <sup>(</sup>٤) الذمامة: ما يذم عليه. فلا تصرُّ على ذم ابن أخيك في حين أنك من أفضل أبناء عبد مناف.

<sup>(</sup>٥) المعظم: الأمر العظيم. النجدة: الشجاعة مع العون. ذو عفاف: البعيد عن كل ما يسيء.

ر٦) يذود: يدفع ويطرد. العدا: الأعداء. الذروة (مثلثة الذال) القمّة من كل شيء. الإلاف: المعاشرة والمؤانسة. هم خير إلاف، لأنهم عاشروا الحرم.

 <sup>(</sup>٧) الحلف: العهد. والأحلاف في أويش ستة هم : بنو عبد الدار، بنو كعب، بنو جُمَح، بنو سَهْم،
 بنو مخزوم، بنو عَدي. المضاف: الملزق بالقوم، وهو الدعي .

<sup>(</sup>A) الصميم: الخالص. طواف: عوال، طائفون.

<sup>(</sup>٩) كن وزيراً: كن معيناً. المجافي: المعرض. والمعنى: أبعد عنه أعداءه من الناس، وأعنه على خصومه، ولا تُعرض عنه.

<sup>(</sup>١٠) وأُعلم قريشاً إنْ أعلنت غضبتها عليه بأن أبناء عمهم ليسوا ضعافاً.

<sup>(</sup>١١) الظلامة: المظلمة، وما ظلمت من أجله. حواف: مستترة.

<sup>(</sup>١٢) يغشون ظلمنا: يأتونه. خفاف: مسرعين. الباء في «بالقوم» و «بخفاف» زائلة.

<sup>(</sup>١٣) الحفائظ: مفردها المحفظة، وهي المدافعة عن المحارم. النهى: العقول. بطحاء المشاعر: مكة. واف: تام.

## قافية القاف

#### - 13 -

#### وقال لابنه طالب (\*):

### [من الكامل]

فيما يقولُ مُسَلِّدٌ لِكَ راتقُ حتى تكون له المنيَّةُ ذائقُ لا زلتُ فيكَ بكلِّ رُشْد واثقُ أنَّى يَجِدْكَ لا مَحالَةَ لاحِقُ إذْ لا أراهُ وقد تطاوَلَ باستُ وعليٌّ ابْنى للِّواءِ مُعاندَيُ ؟ هَيْهات، إنى لا محالة زاهِق!

أَبُنيَّ طالب، إنَّ شَيْخَك ناصِحٌ فاضرب بسَيْفك مَن أرادَ مَساءَةً \_ Y هــذا رَجــائى فيـك بعــد مَنِـيَّتى - 4 ف اعضِدْ قُواهُ يا بُنيَّ وكنْ لهُ ٤ -

آهاً أردُّدُ حَسْرةً لِفراقيهِ أترى أراه واللواء أماميه ٦. أتَـراهُ يَشْفعُ لي ويـرحمُ عَبْرتي؟

(\*) أعيان الشيعة: ١٢٠/٨.

ه \_

يخاطب ابنه طالباً ينصحه برأى سديد. (1)

المنية: الموت. يحضه على القوة والضرب بالسيف لكل من يريد الإساءة إليه وإلى محمد. **(Y)** 

فأعنه وسانده يا بني، ولاحقه إلى حيث قصد. (1)

وما أشد حسرتي إَذْ أَفارقه بموتي، ولا أراه مرتفعاً بين قومه. باسق: مرتفع. وكان حقه أن يقول: (0) باسقاً، لأنها حال.

وإننى لأتساءل إذا كنت سأراه سيداً في قومه، وابنى على يتقدم جيشه ويعانق لواءه. (7)

زاهق: مائت. **(Y)** 

# وقال يحذِّرُ قومَه بِما حلَّ بالأمم قبلهم إذا تَمادُوا في غيِّهم (٠):

#### [من المتقارب]

عنِ البَغْيِ في بعضِ ذا المَنْطِقِ بَوائِقَ في داركُمْ تَلْتقي ورب المعاربِ والمَشْرِقِ تُمودُ وعادُ فمن ذا بَقي؟ من اللَّهِ في ضربةِ الأزرقِ وناقة ذي العرش إذ تستقي حساماً من الهندِ ذا رَوْنقِ عجائبُ في الحَجَرِ المُلْصَقِ

أفيقوا بني غالب وانتهوا وإلا فإنسى إذا خائف \_ ٢ تكون لغيركمو عبرة \_ ٣ كما نالَ مَنْ كانَ مِن قَبِلكُمْ ٤ ـ فحل عَليهم بها سَخْطةً ه \_ غَداةَ أتتهم بها صَرْصَرُ ٦ \_ غَداةً يُعِض بعُرقوبِها \_ ٧ وأعبجب مِن ذاكَ مِن أمرِكم \_ ۸ بكفِّ اللذي قامَ مَن حَيْنُه \_ 9

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٩٤. أعيان الشيعة: ١٢٠/٨. جاء في الخبر أن أبا جهل جاء مرة إلى رسول الله ﷺ وهو ساجد وبيده حجر يريد أن يرضخ به رأسه فلم يستطع. فقال أبو طالب هذه القصيدة بذلك. وقد انفرد كتاب الأعيان بالبيت السادس، كما أسقط ٣، ٥، ١١.

<sup>(</sup>١) جاءت «غالب» في الأعيان «عمنا». أفيقوا: ارجعوا عن غيكم.

<sup>(</sup>٢) وإلا: وإن لم تنتهوا. البوائق: الدواهي والخصومات، مفردها بائقة.

<sup>(</sup>٣) العِبرة: العظة. والمعنى: تكون هذه الدواهي والخصومات، مفردها بائقة.

<sup>(</sup>٤) جاءت «نال» في الأعيان: ذاق. ويأتيهم بمثال على ما ناله من عذاب الله من الأقوام كقوم ثمود وعاد، وهم من العرب البائدة. كانت مساكن ثمود بين الحجاز والشام، واتخذوا من الجبال بيوتاً بعد زوال قوم عاد، وكان نبيهم صالحاً. وأما عاد فكانت مساكنهم بين الشَّحر وعمان. وكانوا جبارين، ونبيهم هود. وانظر قصتهما في كتابنا «معجم أعلام القرآن».

<sup>(</sup>٥) السخطة: الغضبة. الأزرق: هو قِدار الازرق الذي عفر ناقة صالح. وبقتلها أوعدهم الله بالهلاك بعد ثلاث.

 <sup>(</sup>٦) صرصر: الريح الشديدة الهبوب والبرد، يريد بها أنواع الرياح التي هبت على قـوم ثمود. ناقة ذي العرش: ناقة صالح.

 <sup>(</sup>٧) بعرقوبها؛ العرقوب: عصب غليظ فوق العقب، والباء زائدة، والكلمة فاعل. حساماً: سيفاً قاطعاً.
 رونق السيف: ماؤه وحسنه. وجاءت في الأعيان: «حسام.. ذو».

<sup>(</sup>A) جاءت «من» في الأعيان: في.

<sup>(</sup>٩) الحين: الموت. ويقصد به أبا جهل الذي أضمر الكيد للنبي.

على رُغْمهِ الجائرِ الأحمقِ للخَيِّ الخُواةِ ولم يَصدُقِ

١٠- فأيبسَهُ اللَّهُ في كفَّهِ ١٠- أُحَيْمِقِ مَخْزومِكم إذ غَوى

#### - 24 -

#### وقال يذكر منعُه لرسول الله ﷺ (\*):

#### [من المتقارب]

ببيض تَلألاً لمع البروقِ حِذارَ الوثائرِ والخنْفَقيقِ حماية حانٍ عليهِ شفيقِ دَبيبَ البِكارِ حِذارَ الفَنيقِ كما زار ليثُ بِغيلٍ مَضيقِ ١- مَنَعْنا الرسولَ رَسولَ المليكِ
 ٢- بضربٍ يُلذَبّبُ دونَ اللهابِ
 ٣- أذُبُّ وأحمي رسولَ المليكِ
 ٤- وما إنْ أدبُ الأعدائهِ
 ٥- ولكنْ أزيرُ لهم سامياً

<sup>(</sup>١٠) جاءت «فأيبسه» في الأعيان: فأثبته. و «في كفه»: أبو جهل و «الجائر»: الخائن. الجائر: الـظالم. حين رفع أبو جهل الحجر ليضرب رأس محمد أيبس الله يده فلم يستطع ضربه.

<sup>(</sup>۱۱) غوى: ضل. الغواة: الضالون.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ٩٨. أعيان الشيعة: ١١٩/٨ عدا البيت الثاني. وكان الخليفة المأمون يقول: أسلم أبو طالب بقوله.. ويذكر القطعة.

<sup>(</sup>١) جاءت «منعنا» في الأعيان: نصرت. حفظنا سلامة رسول الله بالسيوف اللامعة. جاءت «تلألأ لمع» في الأعيان: تلالا كلمع.

 <sup>(</sup>٢) يـذبُّ: يدفع. دون: أمام. النهاب: الغنائم، الوثائر: مفردها الوثيرة؛ من الوَثْر وهو الوطء.
 الخنفقيق والعنقفير: الداهية. والمعنى: جاء ضربنا للحيلولة دون الغنائم ودون الدواهي والهجوم.

<sup>(</sup>٣) الحاني: العاطف. والمعنى: وإن دفاعي عن الرسول ﷺ دفاع مشفق حان، أي بإحلاص.

<sup>(</sup>٤) جاءت «دبيب» في الأعيان: دباب. الدبيب: المشي كالحية، أو على اليـدين والرجلين كالطفـل. البكـار: مفردهـا البكرة، وهي الأنثى من الإبـل. الفنيق: الفحل المكـرم عنـد أهله؛ لا يؤذى ولا يركب لكرامته. والمعنى: وإنني أزحف نحو أعدائه كما تمشي أنثى الإبل وهي حذرة من فحلها.

<sup>(</sup>٥) أزير: أزثر؛ يقال: زأر يزأر، وزئر يزأر. زار: زأر (مخففة). العيل: عريس الأسد وموضعه. السامي: الشامخ برأسه. مضيق: ضيق. والمعنى: وإنني أزأر عليهم بشموخ كما يزأر الأسد في عرينه الضيق. كناية عن غضبه.

## قافية الكاف

- 22 -

أوصى أبو طالب ابنه علياً بابن عمه محمد ﷺ، ثم قال له (\*):
[من الكامل]

١- إنَّ الـوثيقَـة في لـزوم محمَّـد فاشـدُدْ بصُحبتـهِ عـلى يَـدَيكـا

<sup>(\*)</sup> أعيان الشيعة: ١١٩.

١) حث أبو طالب ابنه علياً كي يلازم محمداً ﷺ، ويؤزاره، ويشد على يديه.

## قافية اللام

\_ 20 \_

وقال(\*):

[من الوافر] ١ محمـدُ تَفْـدِ نفسَـكَ كـلُّ نفس إذا مـا خِفْتَ مـن شيءٍ تَـــالا

- 27 -

وقال فيمن قَتل رفيقَه بالعصا لأجل حبل(٠):

[من الطويل]

# - أمِن أجل حبل ني رمام عَلَوْتَهُ بِمِنْسَاةٍ قد جَاءَ حَبلُ وأَخْبُلُ

<sup>(\*)</sup> شرح شذور الذهب: ٢٧٥. وغاية المطالب: ١٧٧. وفي خزانة الأدب: ١١١/٩، لـه أو للأعشى وليس في ديوان الأعشى، وفي الدرر: ٥/٦١ لمجهول أو للأعشى أو لحسان وليس في ديوانيهما، كما ورد في عدد من كتب اللغة بلا نسبة. وشاهدهم فيه «تَفْدِ» يريد: لتَفْدِ، فأضمر لام الأمر، وهذا قبيح لأن اللام الجازمة لا تحذف.

<sup>(</sup>١) التبال: الهلاك، أصلها من الوبال.

<sup>(\*)</sup> الأبيات الثلاثة في اللسان ـ مادة نسأ، وكذا ذكرها الجوهـري. والبيت الأول والثاني في غايـة المطالب: ١٤٢.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن منظور روايتين للبيت، وقدَّم قوله:

أمن أجل حبل ، لا أباك، ضربْت بيمنساة، قد جرً حبلُك أحبـلا وقال: هكذا أنشده الجوهري منصوباً. قال: والصواب: قد جاءَ حبلٌ بـاحبُل ِ. ويـروى بالـرفع. ويروى: قد جرَّ حبلَكَ أحبُل بتقديم المفعول.

رمام: بالر. علوته: قتلته. المنسأة: العصا العظيمة تكون مع الراعي ليدفع الأغنام بها.

٢- هَلَمَ إلى حُكم ابنِ صَخْرةَ إنَّهُ سَيَحكمُ فيما بيْنَنَا، ثمَّ يعْدِلُ
 ٣- كما كانَ يَقْضي في أمورٍ تَنُوبُنا فيَعْمِدُ للأمرِ الجميلِ ويَفْصِلُ

- EV -

وقال يَمْدَحُ النبيُّ محمد ﷺ (\*):

[من الطويل] منَ الناسِ إلا اللَّوْذَعيُّ الحُلاحِلُ

١ ـ وعَــرْبــةُ دارٌ لا يُـحِــلُ حَــرامَهــا

- 41 -

وقال(\*\*):

[من الخفيف]

نِ وأهلِ النَّدى وأهلِ الفَعسالِ فَاقبلُوهُ بصالحِ الأعسالِ فَاقبلُوهُ بصالحِ الأعسالِ مُذاكِ مُذاكِ

١- قُلْ لِمَن كانَ مِن كنانَةَ في العنز
 ٢- قَد أتاكُمْ منَ المَليكِ رسولُ
 ٣- فاقْبَلوا أحمداً؛ فإنَّ منَ اللَّـ

(٢) هلم: كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء مثل تعال، فتكون لازمة. وقد تستعمل متعدية. وهو اسم فعل يستوي فيه الواحد والجمع، والتذكير والتأنيث، وقد يصرِّفونها مع الضمائر. ابن صخرة: الوليد بن المغيرة، كان من حكام العرب في سوق عكاظ. والقصة أن رجلًا من بني عامر رافق آخر من بني عبد مناف، فجرى بينهما كلام في أمر حبل، فعلا الأول الثاني بالعصاحتى قتله. فاقتاده أبو طالب إلى ابن صخرة، وأنشد.

(٣) ومعروف عن ابن صخرة أنه كان يحكم بيننا قديماً، وكان يعدل بيننا وينصفنا.

(\*) معجم البلدان \_ مادة عربة. وهي مفتوحة الراء. وقد اضطر الشاعر إلى تسكين الراء. والبيت مذكور في غاية المطالب: ١٣٤.

(١) عربة: ديار العرب، وقيل: باحة العرب، وقيل: هي مكة. أُجِلَتْ مكة للنبي ﷺ ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. اللوذعي: الذكي الحديد الفؤاد. الحلاحل: مفردها بضم الحاء وجمعها بفتحها وهو السيد الشجاع. ويذكر أن أبا طالب توقع فتحها على يد محمد.

<sup>(\*\*)</sup> أعيان الشيعة: ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>١) بلُّغ أهل كنانة، ولاسيما من اتصف بمكانته وكرمه:

<sup>(</sup>٢) قد جاءكم من الله نبي، وسيبذل لكم الأعمال الصالحة، فاقبلوها.

<sup>(</sup>٣) فاقبلوه، لأنه يلتفح برداء رباني لا يزول عنه أبداً.

قال، وهُو في الشِّعبِ الذي أوى إليه بنو هاشم مع رسول الله ﷺ لمَّا تحالفت عليهم قريش، وكتبوا الصحيفة:

## [من الطويل]

بِصَغْواءَ في حقِّ ولا عندَ بساطلِ ولا نَهْنَهِ عندَ الأمسورِ البَسلابسلِ وقد قطعوا كلَّ العُرى والوسائل وقد طاوَعوا أمرَ العدوِّ المُزايل يعضُون غيظاً خَلفَنا بالأنامل وأبيض عَضْبٍ من تُسرات المقاول وأمسكتُ من أثوابهِ بالوصائل

ا- خليليَّ ما أُذْني لأوَّلِ عاذلِ
 ٢- خليليَّ إنَّ الرأيَ ليسَ بِشِركةٍ
 ٣- ولمّا رأيتُ القومَ لا وُدَّ عندَهُمْ
 ٤- وقد صارحونا بالعداوة والأذى
 ٥- وقد حالَفُوا قوماً علينا أظِنَّةً
 ٢- صبرتُ لهُمْ نَفسي بسمراءَ سَمحةٍ
 ٧- وأحْضَرتُ عندَ البيتِ رَهْطى وإخوتى

<sup>(\*)</sup> السيرة: ١/ ٢٤٥٠. غاية المطالب: ١٠٠، وانفرد بالبيت ٩١ ودلاثل الإعجاز: الأبيات: ٣٥، ٣٦، ٥٠ . ٤٤ . ١٤ الجوهرة في نسب النبي: ٢٥٢/١، ثلاثة أبيات، والبيت ٣٣ في الكامل لابن الأثير: ٢ / ٢٥٢، أعيان الشيعة: ١٢١/٨، ناقصة بضعة أبيات من أولها. وهي مشهورة جداً عند الشيعة شهرة «قفا نبك». ويدعونها لامية أبي طالب. وذكرها ابن كثير. ويقول ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. يروي ابن هشام أن أبا طالب تعوَّذ بحرم مكة، وتودًد فيها أشراف قومه، يؤيده البيت السابع.

<sup>(</sup>١) الصغواء: الميلاء، والصغر: الميل. وهذا البيت مطلع القصيدة لأول ديوانـه الـذي جمعـه ابن هفان، وفيه «بصفواء» بالفاء.

<sup>(</sup>٢) النهنه: الثوب الرقيق النسج. البلابل: الهموم والوساوس. يا صاحبي، لا يكون الرأي الصحيح إلا بالمشاركة والمشاورة. حتى يبدو واضحاً جلياً في الأمور العصيبة والهموم المداهمة.

 <sup>(</sup>٣) جاءت (عندهم) في السيرة: فيهم. حين وجدتُ الناس (المشركين) غير مخلصين ولا محبين،
 ورفضوا كل العهود والأعراف (الجواب في البيت السادس).

<sup>(</sup>٤) وهم أعلنوا عن أذانا وعداوتنا، واتفقوا مع مآرب العدو والمفارق.

 <sup>(</sup>٥) حالفوا: عاهدوا. أظنة: مفردها ظنين، وهو المتهم، ويقصد بهم بني بكر بن عبـد مناف. يعضـون
بالأنامل: كناية عن الغيظ والعداوة. فلماذا \_ يا بني قـريش \_ تحالفـون أعداءنـا وهم متهمون، وهم
مغتاظون منا ولكنهم عاجزون عن حربنا؟

<sup>(</sup>٦) صبرت: (جواب لما) حبستُ. السمراء: صفة للفتاة ولعله يريد الرمح. السمحة: اللينة. الأبيض: السيف. العضب: القاطع. المقاول: آباؤه؛ شبههم بالملوك ولم يكونوا ملوكاً. وربما كان هذا السيف هبة الملوك لأبيه أوجده.

<sup>(</sup>٧) البيت: الكعبة. الوصائل: ثياب من صنع اليمن حمراء مخططة باللون الأخضر، مفردها الـوصيلة، =

لدَى حيثُ يَقضي نُسْكَهُ كلَّ نافلِ بِمَفْضَى السَّيولِ من أسافٍ وناثلِ مُخيَّسةً بين السَّديس وبازِلِ مُخيَّسةً بين السَّديس وبازِلِ باعناقِها معقودةً كالعشاكلِ عَلينا بسوءٍ أو مُلِحٌ بباطل ومِن مُلحِقٍ في الدِّين ما لم نُحاول وعَيْسٍ، وراقٍ في حِراءٍ ونازل وباللَّهِ إنَّ اللهَ ليس بغافل إذا اكْتَنَفُوهُ بالضَّحى والأصائل إذا اكْتَنَفُوهُ بالضَّحى والأصائل

م. قياماً معاً مستقبلين رتاجَهُ وحيثُ يُنيِخُ الأشعرونَ ركابَهُم المحمدة وحيثُ يُنيِخُ الأشعرونَ ركابَهُم المحمدة أو قصراتِها المحدد ترى الوَدْعَ فيها والرَّحامَ وزينةً الاعضاد أعودُ بربِ النَّاسِ من كلِّ طاعِنِ الدَّاسِ من كلِّ طاعِنِ الدَّارِ ومِن كاشحٍ يَسْعى لنا بمعيدةٍ الدَّورُ ومَن أرسى ثَبيراً مكانَه الله وبالبيتِ رُكنِ البيتِ من بطنِ مكةٍ ما وبالحَجر المُسْودُ إذ يَمْسَحونَهُ المَسْعودُ إذ يَمْسَحونَهُ المَسْعة إذ يَمْسَحونَهُ المُسْعة والمَسْعة المُسْعة ال

= وبها كسا تُبِّع البيت.

(٨) جاءت ونسكه، في السيرة: حلفه. قياماً: قائمين. الرتاج: الباب العظيم. النسك: العبادة. النافل: المتطوع والمتبرىء. كانوا يقفون حيال باب الكعبة حيث يؤدي المتطوع عبادته.

(٩) ينيخ: بُبرك. الأشعرون: الذين لم يحلقوا رؤوسهم؛ يريد بهم الحجاج. الركآب: الإبل. مفضى السيول: منتهاها. إساف: صنم كانت تتعبد له قريش عند الصفا، وهو بشكل فتى عشق نائلة، وصنمها عند المروة. ولأنهما فجرا في الكعبة فقد مسخهما الله صنمين. ورخم الشاعر نائلة حيث أسقط الحرف الأخير.

(١٠) الموسمة: المعلمة، ويقال للوسم الذي في الأعضاد: السطاع والرقمة، والذي في الفخذ: الخياط، والذي في الكشاح... القصرات: مفردها القصرة، وهي أصل العنق المخيسة: المذللة. السديس: الذي دخل في السنة السادسة أو ذو السنة. البازل: الذي بلغ السنة التاسعة لمخرج نابه.

(١١) الودع: خرزات يتحلى بها الصبيان. العثاكل: مفردها العثكول، وهو عنقود التمر. والمعنى: وهذه الإبل مقلدة بالخرز والرخام وأنواع أخرى من الزينة، وهي مرتبة كترتيب حبات العثاكيـل. والبيت من شواهد النحو في سر صناعة الإعراب: ٧٧١/٢. وبلا نسبة في لسان العرب ـ مادة عثكل.

(١٢) من هنا ذكر صاحب أعيان الشيعة، وادعى أنه لم يعثر على كامل القصيدة. وجاءت والناس، فيه: البيت. أعوذ: أستجير. الملح: المواظب والمتابع. والأبيات المعطوفة بعده كلها يستجير بها.

(١٣) الكاشع: الذي يضمر العداوة. وجاء الصدر في الأعيان:

ومن فاجر يغتابنا بمغيسة

المعيبة: النقيصة.

(١٤) ثور وثبير وعيىر وحراء: جبـال بمكة. وجـاءت «وعير وراق» في السيـرة: وراق ليرقى. وروايـة ابن إسحاق: وراق لبرًّ. ويشير في العجز إلى النبي ﷺ الذي يتعبد في حراء.

(١٥) جاءت «ركن» في السيرة «حقّ»، وقوله: حق البيت، أي البيت المتناهي في العظمة.

(١٦) المسوَّد: دليل على أن الحجر لم يكن أسود في الأصل. اكتنفوه: أحاطوا به. الأصائل: مفردها=

على قدميه حافياً غير ناعل وما فيهما من صورة وتماثل ومن كل ذي نَذْرٍ ومِن كل راجل إلال إلى مَفْضَى الشَّراج القوابل يُقيمون بالأيدي صُدورَ الرَّواجِل وما فَوقها من حُرمة ومنازل سراعاً كما يَفْزَعْنَ مِن وقع وابل يؤمَّونَ قَذْفاً رأسَها بالجنادِل تُجيرُ بهم حجاج بكر بن وائل وردًا عَليه عاطفاتِ الوسائل وردًا عَليه عاطفاتِ الوسائل

١٧- ومَوطىء إبراهيم في الصّخر رَظبة المَه وأَسواطِ بَينَ المَه وُتَينِ إلى الصّفا ١٩- ومن حبّع بيتَ اللّهِ من كلّ راكب ١٩- وبالمَشْعرِ الأقصىٰ إذا عَمدوا لهُ ١٢- وتسوقافهم فوق الجبال عشية ١٢- وليلة جَمع والمنازلُ مِن مِنى ١٢- وجَمع إذا ما المَقْرُباتُ أجنزْنَهُ ١٢- وبالجَمْرة الكُبرى إذا صَمدوا لها ١٤- وكِنْدَة إذْ هُم بالحِصابِ عَشِيّة ١٤- حَليفانِ شَدًا غِقْدَ ما اجْتَمعا لهُ ١٢- حَليفانِ شَدًا غِقْدَ ما اجْتَمعا لهُ

الأصيل، وهو قبيل الغروب.

<sup>(</sup>۱۷) موطىء إبراهيم: يسروى أن إبراهيم حين سافر إلى مكة ليرى زوجته هاجسر شرطت عليه زوجته الأولى سارة ألا ينزل عن دابته. فوضع قدمه على صخرة، فبقي أشرها عليها، وهذا هـو مقـام إبراهيم.

<sup>(</sup>١٨) الأشواط: مفردها الشوط وهو العدو مرة بين الصفا والمروة أو من البدايـة إلى الغايـة. المروتــان: الصفا والمروة، على التغليب. التماثل: الصور، أصلها التماثيل.

<sup>(</sup>١٩) جاءت «ومن» في الغاية «وما». الراجل: الماشي.

<sup>(</sup>٢٠) المشعر الأقصى: عرفة. عمدوا: قصدوا. الإلال (وبفتح الهمزة): جبل بعرفات يقوم عليه الإمام، من الفعل «ألَّ» أي اجتهد في السير. المفضى: المنتهى. الشراج: مفردها الشرج، وهو مسيل الماء. القوابل؛ المتقابلة.

<sup>(</sup>٢١) التوقاف: الوقوف: والمعنى: وهم يقفون على رواحلهم فوق الجبال مساءً استعداداً للإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.

<sup>(</sup>٢٢) ليلة جمع: ليلة المزدلفة، حيث يجتمع الناس فيها. من: زائدة، والمعنى: وليس في ليلة المزدلفة حرمة أسمى من حرمة تلك المنازل في منى.

<sup>(</sup>٢٣) المقربات: مفردها المقربة، وهي صفة للخيل الكريمة التي تقرب مرابطها من البيوت. أجزنه: سرن فيه حتى قطعنه. سراعاً: مسرعين ومسرعات. الوابل: المطر الغزير.

 <sup>(</sup>٢٤) الجمرة: موضع رمي الجمار بمنى. الجمرة الكبرى: جمرة العقبة. يؤمون: يقصدون. قذفاً
 رأسها: يقذفون رأسها. الجنادل: الصخور.

<sup>(</sup>٢٥) كندة: اسم قبيلة. الحصاب: مكان رمي الجمار. تجيز بهم: تنقلهم وتمرُّ بهم. بكر بن وائل: من بنى ربيعة من عدنان، وهو جد جاهلي.

<sup>(</sup>٢٦) يقصد بالحليفين قبيلة كندة وقبيلة بكر. شدًا: أحكما. ردًا عليه: كرّرا عليه. عاطفات الوسائل: الوسائل العاطفة والأسباب المناسبة.

وإنفاذُهُم ما يَتَّقِي كُلُّ نابِلِ وشِبْرِقُهُ وَخْدَ النَّعامِ الجَوافلِ وهَل من مُعيذٍ يَتَّقِي اللَّهُ عادِلِ؟ تُسَدُّ بنا أبوابُ تُركٍ وكابُلِ ونظعَنَ إلَّا أمركُم في بَلابِلِ ولمَّا نُطاعِنْ دونَهُ ونُناضِلِ ونَذْهُلَ عن أبنائِنا والحَلائلِ نُهوضَ الرَّوايا تحت ذاتِ الصَّلاصِل من الطعنِ فعل الأنكبِ المُتحامِل لَتَلْتَبِسَنْ أسيافُنا بالأماثلِ ٧٧ - وحَطْمُهمُ سُمْرَ الرِّماحِ معَ الظُّبا وَسَرْحُهُ
 ٢٨ - ومَشْيهم حولَ البِسالِ وسَرْحُهُ
 ٢٩ - فهل فوقَ هذا مِن مَعاذٍ لعائذٍ
 ٣٠ - يُطاعُ بنا الأعدا وودُّوا لو آنَّنا
 ٣٠ - كذَبْتُم وبيتِ اللَّهِ نَتْركَ مكَّةً
 ٣٢ - كَذَبْتُم وبيتِ اللَّهِ نَبْرى محمداً
 ٣٣ - ونُشلِمَه حتى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ
 ٣٣ - وينهضَ قَومٌ في الحديدِ إليكُمُ
 ٣٥ - وحتى يُرى ذو الضِّغْنِ يركبُ رَدْعَهُ
 ٣٥ - وانِّي لعمرُ اللَّهِ إِنْ جَدْ ما أرىٰ
 ٣٦ - وإنِّي لعمرُ اللَّهِ إِنْ جَدْ ما أرىٰ

<sup>(</sup>٢٧) أسقطت سيرة ابن هشام عجز البيت وصدر البيت بعده، وجاءت «مع الظبا» فيه: وسرحه. الحطم: الكسر. الظبا: مفردها ظبة، وهي حد السيف أو السنان. إنفاذهم: إفناؤهم. النابل: الضارب بالنبل.

<sup>(</sup>٢٨) السرح: الشجر العظام. الشبرق: نبات ذو شوك. الوحد: السير السريع مثل سير النعام. الجوافل: المسرعة، مفردها الجافلة.

<sup>(</sup>٢٩) المعاذ: الملجأ. العائذ: اللاجيء. المعيذ: العاصم والملجيء. المعنى: يستفهم استفهاماً إنكارياً فيقول: ليس بعد هذا الملجأ ملجأ يحتمي به.

<sup>(</sup>٣٠) جماءت «الأعدا ودّوا لـو أننا» في السيرة: العدى ودّ أننا. كابـل: بلدة في أفغانستـان، هي اليـوم عاصمة الدولة. يقول: وهل يطيعنا الأعداء، وقد ودّوا أن نقصد بلاد الترك وكابل؟

<sup>(</sup>٣١) البلابل: الوساوس والهموم. يقول خاب أملكم \_قسماً \_ فلن نترك مكة ولن نرحل إلا إذا غرقتم في الوساوس والهموم.

<sup>(</sup>٣٢) جاءت «نبزى» في الأعيان: نخلي. نبزى: نُغلب ونقهر. والمعنى: قسماً لن نُغلب بمحمد، ولم نحارب من أجله بعد.

<sup>(</sup>٣٣) جاءت «ونسلمه. . . حوله» في الأعيان: وننصره . . . دونه . وجاءت «ونذهل» في الجوهرة: وتذهب نسلمه: لا نسلمه . نذهل: ننشغل . الحلائل: مفردها الحليلة، وهي الزوجة .

<sup>(</sup>٣٤) الروايا: الإبل التي تحمل المياه، مفردها الراوية. الصلاصل: مفردها الصلصلة؛ المزادة ينقل بها الماء. والمعنى: وحتى يحمل رجالنا عليكم بحديدهم، فيسمع لأسلحتهم صليل كصليل المياه في المزادات حين تنهض الدواب بها. وروي «الدروع» في الدلائل، و «حلاحل».

<sup>(</sup>٣٥) جماءت «ذو الضَغْنِ» في السيرة: ذا الضغن، وفي الأعيمان: ذا المردع. المضغن: الحقد. يمركب ردعة: يخر على وجهه صريعاً. الردع. اللطخ بالدم. الأنكب: الماثل. المتحامل: الجاثر.

<sup>(</sup>٣٦) جاءت «وإني» في السيرة: وإمّا. وجاء الصدر في الأعيان:

أخي ثِفَةٍ حامي الحقيقةِ باسلِ عَلينا وتأتي حِجَّةٌ بعدَ قابِلِ يَحوطُ الذِّمارَ غَيرَ ذَرْبٍ مُواكلِ ؟ يُحوطُ الذِّمالُ اليتامي عِصْمةٌ للأراملِ فِهُم عندَهُ في نِعمةٍ وفَواضلِ الى بُغضضنا وجزَّآنا لأكلِ جزاء مُسيءٍ لا يُؤخَّرُ عاجِلِ ولكنْ أطاعا أمر تلك القبائلِ ولم يَرْقُبا فينا مقالة قائلِ

٣٧- بكف امرى مثل الشهاب سَمَيْدَع ٣٨- شُهوراً وأيّاماً وحَولاً مُجرَّماً ٣٩- وما تَرْكُ قَوم ، لا أبالك، سَيّداً ٤٠- وأبيض يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوجهه ١٤- يلوذُ به الهُلاكُ من آل هاشم ٢٤- لعَمري لقد أجرى أسَيْدُ ورهطُهُ ٣٤- جزَت رحِمٌ عنّا أسَيداً وخالداً ٤٤- وعثمانُ لم يَرْبَعْ عَلينا وقُنفُذُ ٥٤- أطاعا أبيّاً وابنَ عبد يَغوبهم ٥٤- أطاعا أبيّاً وابنَ عبد يَغوبهم

وإنَّا وبيتِ الله إن جد جدنا

وروي الصدر في دلائل الإعجاز

لعمر اللام مفتوحة والعين كذلك على الإتباع، وهي مبتدأ لخبر محذوف. جدًّ: عظم. لتلتبسن: لتختلطن. الأماثل: الأشراف؛ فالعربي يتباهى بأنه لا يقاتـل إلا سادة الأعـداء. ولهـذا البيت استشهاد له في الأثر يوم قتلى بدر.

(٣٧) جاءت «بكف أمرىء» في السيرة: بكفي فتى. وفي الأعيان: بكل فتى. السميدع: السيِّد. باسل: شجاع.

(٣٨) الحول: ما يعادل السنة. المجرّم: الكامل. الحجة: السُّنة. القابل: السنة القادمة.

(٣٩) جاءت «ذرب» في الأعيان: نكس. لا أبالك: تركيب للمدح أو القدح. الذمار: ما يدافع المرء عنه ويحميه. الذرب: الفاحش المنطق. المواكل: من يكل أمره إلى غيره.

(٤٠) هذا البيت من شواهد النحو حيث جاءت الواو واو رب للتقليل. انظر: الخزانة: ٦٧/٢، وشرح شواهد المغنى: ١٩٥٨، واللسان ـ مادة ثمل، وغيرها. الأبيض: السيد الشريف وإن كان أسمر اللون. يستسقى الغمام به: يُدعى الله أن يمطرهم بسببه. الثمال: العماد والملاذ. عصمة: منع ودفاع.

(٤١) جاءت ويلوذ، في دلائل الإعجاز (٧٠): يطيف وجاءت والهلاك، في السيرة: الهلاف، و ونعمة»: رحمة. يلوذ به: يلتجىء إليه ويعوذ به. الهلاك: الفقراء المعدمون. الفواضل: مفردها الفاضلة وهي النعمة المتقدمة.

(٤٢) أجرى: أدام. وروى ابن إسحاق «أسيد وبِكره». أسيد: هـو ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وبكره: ابنه البكر واسمه عتّاب بن أسيد. رهط الرجل: قومه. جزّأ: قطع إلى أجزاء.

(٤٣) جزى فلاناً حقّه: قضاه إياه. الرحم: القرابة. خالد: أحد أبناء أسيد. عاجل: صفة لجزاء فحكمها النصب، فكسرها على الجوار.

(٤٤) هـو عثمان بن عبيـد الله أخو طلحـة بن عبيد الله التيمي، وكـانا من الصحـابة. وقنفـذ بن عُمير بن جدعان بن عمرو أسلم وكان في عهد عمر. لم يربع علينا: لم ينتظر ولم يقم.

(٤٥) جاء في الغاية: «أطاعـا بنا الغـاوين في كل وجهـة»، وما ذكـرناه روايـة ابن هشام. أبي بن شـريق =

وكلُّ تَولَّى مُعرِضاً لم يُجاملِ نَكِلْ لهُما صاعاً بكيْلِ المُكايِلِ لِيَظْعَننا في أهلِ شاءٍ وجاملِ فناجِ أبا عَمْرٍو بنا ثمَّ خاتِلِ بلى قد نراهُ جَهرةً غيرَ حائلِ منَ الأرض بينَ أخشُبٍ فمَجادلِ بسَعْيِكَ فينا مُعْرِضاً كالمُخاتِلِ؟ ورحمتُه فينا ولستَ بجاهلِ ورحمتُه فينا ولستَ بجاهلِ حَسودٍ كذوبٍ مُبغِضٍ ذي دَغاولِ

13- كما قد لَقِينا من سُبَيع ونَوفَل اللهُ منهما ويُمكِن اللهُ منهما اللهُ منهما اللهُ منهما اللهُ منهما اللهُ منهما اللهُ منهما اللهُ اللهُ منهما اللهُ عبر بُغضِنا اللهِ عبر بُغضِنا اللهِ منا إن يَغُشّنا اللهِ منا إن يَغُشّنا اللهِ منا إن يَغُشّنا اللهِ منا إن يَغُشّنا اللهِ منا إلى تَغُشّنا كله وسائلُ أبا الوليدِ: ماذا حَبَوْتَنا اللهِ عناشُ بسرأيه اللهُ اللهُ عناشُ بسرأيه اللهُ اللهُ عنا قولَ كاشِح اللهُ عنا قولَ كاشِح اللهُ عنا قولَ كاشِح اللهِ عنا قولَ كاشِح اللهُ عنا قولَ كاشِح اللهِ عنا قولَ كاشِح

الثقفي حليف بني زهرة بن كلاب، وسُمي الأحنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر. والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف، مات مشركاً. لم يرقبا: لم يحفظا. مقالة قائل: قول قائل بالحق.

<sup>(</sup>٤٦) سبيع بن خالد أخو بلحارث بن فهر. نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصي، وهو ابن العدوية. كان من شياطين قريش. وهو الذي قرن بين أبي بكر وطلحة بن عبيد الله في حبل حين أسلما. قتله على يوم بدر. لم يجامل: لم يعامل بالجميل.

<sup>(</sup>٤٧) إن يُلقيا: (مبني للمجهول) جاءت في الغاية: يلفيا (بالفاء) بمعنى يُوجدا. يمكن الله منهما: يقدر عليهما. جاءت «بكيل» في السيرة: بصاع. الصاع: مكيال. المكايل: المماثل.

<sup>(</sup>٤٨) أبو عمرو: قُرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. جاءت «ليظعننا» في السيرة: ليطغنا. يظعننا؛ يدفعنا على الرحل. أبى غير بغضنا: لم يرد غير بغضنا. الشاء: جمع شاة. الجامل: جماعة الجمال.

<sup>(</sup>٤٩) كذا في السيرة، وفي الغاية: مشي. أبا عمرو: منادى بأداة نداء محذوفة، وانظره في البيت السابق. خاتل: خادع.

<sup>(</sup>٥٠) ورواية مطلع البيت في السيرة: ويؤلى لنا بالله؛ يؤلى: يقسم. يقسمنا: يحلف لنا. إن: زائدة. الحائل: الحاجز والمانع. والمعنى: يقسم لنا أنه لن يخدعنا، لكن هذا الادعاء يكذَّبه ما يظهره من غير أن يمنعه.

<sup>(</sup>٥١) التلعة: ما شرف من الأرض. أضاق: ضيّق. أراد بالأخشُب: الأخاشب وهي جبال مكة، وقد جمعه على وزن أفعُل. المجادل: القصور والحصون المبنية على قمم الجبال. كأنه يريد: ما بين جبال مكة فقصور الشام والعراق. والفاء في مجادل تعطي الاتصال بخلاف الواو، كقوله: بين الدخول فحومل. ورواية الغاية: ومجادل.

<sup>(</sup>٥٢) أبو الوليد: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، كان من أبطال قريش، قتل يوم بدر وهو على شركه. ماذا حبوتنا: ماذا أعطيتنا. المخاتل: المخادع. والمعنى: اسأل عتبة عن الذي أحسنه إلينا، وهو معرض عنا كالمخادع.

<sup>(</sup>٥٤) جاءت وأعتبة، في السيرة: فعتبة. الكاشح: الذي يضمر العداوة. الدغاول: الغوائـل والدواهي، =

تُلاقي ونَلْقَى منك إحْدَى البَلابلِ كما مَرَّ قَيْلٌ مِن عِظامِ المَقاوِلِ وَيَزْعُمُ أَنِّي لستُ عنكُم بغافلِ ويَرْعُمُ أَنِّي لستُ عنكُم بغافلِ كفاك العدوُّ عندَ حقِّ وباطلِ سَواءُ علينا والرياحُ بهاطلِ شَفيقٌ ويُخفي عارماتِ الدَّواخلِ ولا عندَ تلك المُعْظماتِ الجلائلِ أُولِي جَدَل منَ الخُصومِ المُساجِلِ وإنِّي متى أُوكَلْ فلستُ بوائسلِ وإنِّي متى أُوكَلْ فلستُ بوائسلِ عُقوبةَ شَرِّ عاجلًا غيرَ آجِلِ لهُ شاهدٌ مِن نفسهِ حقُّ عادلِ لهُ شاهدٌ مِن نفسهِ حقُّ عادلِ

٥٥ وقد خِفتُ إِنْ لَم تَزْجُرِنْهُمْ وَتَرْعَووا وَمَ وَمَرْعَووا وَمَ وَمَرْ أَبُو سُفيانَ عَنِي مُعْرضاً وَمَ رَفِي اللهِ عَنْ مَعْافِ وَبَرْدِ مياهيهِ ٥٧ يفسرُ إلى نَجدٍ وبَرْدِ مياهيهِ ٥٨ وأعلمُ أَنْ لا غافلٌ عن مَساءَةٍ ٥٨ فميلوا عَلينا كُلكُمْ ؛ إِنَّ مَيْلَكُمْ ١٠ يخبِّرُنا فِعلَ المُناصِح أَنَّهُ ١٦ مُطعمُ لَم أَخذُلْكَ في يوم نجدةٍ ١٦ أمطعمُ لَم أَخذُلْكَ في يوم نجدةٍ ١٦٠ ولا يوم خصم إِذْ أَتَوْكَ الله عَنَا عبد شَمس ونوفلاً ١٦٠ جَزى اللهُ عنّا عبد شَمس ونوفلاً ١٦٠ بميزانِ قِسْطٍ لا يَغيضُ شَعيرةً

ولا معظم عند الأمور الجلائل

يخاطب أبو طالب مطعماً فيقول له: إنني لم أخذلك في يوم نصرتك. ولا في مصائبك الكبيرة.

(٦٢) ألدَّة: مفردها لديد، وهو الشديد الخصومة. المساجل: المباري والمعارض في الخصومة.

(٦٣) ساموك خطة: كلفوك بها. الوائل. الناجي. أوكل: أُغلب. ومعنى العجز: وإني متى أغلب هلكتُ.

(٦٤) بنو عبد شمس وبنو نوفل وافقوا قريشاً في القطيعة وخالفوا المسلمين، ولهذا دعا أبو طالب عليهم دعاءً قاسياً وسريعاً.

(٦٥) جاءت «يغيض» و «حق عادل» في السيرة: يخشُّ، وغير عائل ِ، والعائل هو الحائر، والمائل. وجاء=

وهي مما لا مفرد له. وكان عتبة هذا صاحب رأي وحصافة في قومه.

<sup>(</sup>٥٥) تزجرنهم: تمنعنهم. ترعووا: تكفُّوا. البلابل: الوساوس والهموم.

<sup>(</sup>٥٦) أبو سفيان بن حرب، واسمه صخر، من أشراف قريش، أسلم ليلة فتح مكة، وهو أبو معاوية. مات أعمى سنة ٣٣ في عهد عثمان. القيل: لقب ملوك اليمن. المعنى: مر أبو سفيان غير عابىء بي متكبراً كتكبر أقيال اليمن.

<sup>(</sup>٥٨) وإنني واثق من أن الإساءة لا يغفل عنها أحد، وأن مطمع العدو واضح، فلا تطمع في أن يعينك على حق أو على باطل.

<sup>(</sup>٥٩) سنواء: متساوٍ. هناطل: صفة للمطر المقدرة. والمعنى: لا يهمنا إن هناجمتموننا أولاً، كل هذا سواء، وليس هجومكم علينا أكثر من تتابع المطر الذي لا يضر.

<sup>(</sup>٦٠) جاءت ويخبرنا في السيرة: ويخبرنا. والتقدير: يخبرنا أنه يفعل فعلَ. الشفيق الناصح: الناصح الغيور والمخلص. العارمات: الخبيثات. الدواخل: مفردها الداخلة، وهي النيَّة المضمرة.

<sup>(</sup>٦١) مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، من أبطال قريش. أجار النبي ﷺ منصرف من الطائف بعد موت عمه أبي طالب. وجاء العجز في السيرة:

بني خَلَفٍ قَيضاً بنا والغَياطل و وآل ِ قُصَيِّ في الخُطوبِ الأوائل ِ ونحنُ الذَّرى منهُمْ وفوقَ الكواهل ِ ولا حَالفوا إلاَّ شِرارَ القبائل ِ بني جُمَح عُبَيدَ قَيس بنِ عاقل ِ عَلينا العِدا مِن كل طِمْل وخامل ِ نفاهُمْ إلينا كل صَقْرٍ خُلاحِل وألاَمُ حافٍ من معدد وناعل ِ فلا تُشْرِكوا في أمرِكم كل واغل ِ

77 لقد سَفَهت أحلام قَوم تبدَّلوا ربح ونحنُ الصَّميمُ مِن ذُوّابةِ هاشم ربح ونحنُ الصَّميمُ مِن ذُوّابةِ هاشم ربح وكانَ لنا حوضُ السِّقايةِ فيهم ربح فما أدركوا ذَحْلاً ولا سَفكوا دَما ربح بني أمَّةٍ مجنونةٍ هِنْدَكيّةٍ ربح وسهم ومخزوم تَمالَوا وألَّبُوا ربح وشائطُ كانت في لؤيِّ بنِ غالبِ ربح ورَهْطُ نُفَيلٍ شرُّ مَن وَطَيءَ الحصي ربح أعبد منافٍ أنتُمو خيرُ قَومِكُمْ ربح أعبد منافٍ أنتُمو خيرُ قَومِكُمْ

= العجز في الأعيان:

ووازن صدق وزنه غير عائل

القسط: العدل. يغيض: ينقص. الشاهـد: اللسان. والمعنى: جـازى الله عبد شمس ونـوفلًا بمـا يستحقان من غير نقص أو زيادة.

(٦٦) سفهت أحلامهم: ضعفت عقولهم. بنو خلف: بـطن من قـريش. القيض: من المقايضة، وهي المعاوضة. الغياطل: قوم منسوبون إلى غيطلة، وهي امرأة كاهنة، وهم أيضاً بطن من قريش.

(٦٧) الصميم من كل شيء: خالصه ومحضه. الذؤابة: القسم الأعلى. وهاشم بن عبد مناف، واسمه عمرو. وقصي بن كلاب بن مُرَّة واسمه زيد. والمعنى: إن مجدنا عريق يرجع إلى أفضل أبناء هاشم وآل قصى، منذ الأزمنة الأولى.

(٦٨) السقاية: تعهد تقديم منقوع الزبيب بالماء للحجاج. وكانت للعباس ابن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. الذرى: مفردها الذروة، وهي القمة من كل شيء مرتفع. الكواهل: مفردها الكاهل، وهو أعلى الظهر مما يلى العنق.

(٦٩) الذحل (وتفتح عينها): الحقد والعداوة.

(٧٠) جاءت «مجنونة» في السيرة «محبوبة». هندكية: هندية، وسكانها الهندوك. بنو جُمح هم أبناء هصيص، ومنهم أمية بن خلف من خصوم النبي ﷺ. عبيد: إهانة وإذلال لهم أن جعلهم عبيداً. مجنونة: استخفاف بهم. وعلى رواية أنها محبوبة فطعن في عفتها.

(٧١) سهم: بطن من قريش. مخزوم: بنو سهم، وهو مخزوم بن يقظة بن مرة. تمالوا: تمالؤوا (مخففة) أي اجتمعوا وتعاونوا. ألبوا: حضوا على فساد. الطمل: الفاحش البذيء الذي لا يبالي ما صنع أو ما قيل فيه. الخامل: المهمل.

(٧٢) جاءت (وشائظ) في السيرة: وسائط. الوشائظ: السفلة، مفردها الوشيظة. الحلاحل: السيد الشجاع. ووصفهم بالصقر لسرعة الحركة.

(٧٣) رهط نفيل: قومه. وهو نفيل بن عبد العزى. المعنى: وقوم نفيل شر الناس قاطبة، وأسوأ أهل معد الحفاة والناعلين.

(٧٤) جاءت «أعبد» في السيرة: فعبد. يريد بعبد مناف: أبناؤه الأربعة وأولادهم: بنو هاشم، بنوا=

تكونوا كما كانت أحاديث وائل وجئتُمْ بأمرٍ مُخطى المَفاصل وجئتُمْ بأمرٍ مُخطى المَفاصل الآن حطاب أقدر ومراجل وخَذْلانها، وتَرْكُنا في المعاقل ستحتلبوها لاقحاً غير باهل وبَشَّرْ قُصيًا بعدنا بالتَّخاذُل إذاً ما لجأنا دونَهُم في المداخل لكنَّا أُسى عند النساء المَطافل في لل بُد يوماً مسرةً مِنْ تَزايُل في مَجاهِل فلا بد يوماً أنها في مَجاهِل

٥٧- فقد خِفتُ إِنْ لَم يُصْلِحِ اللهُ أَمْرَكُمْ
 ٢٧- لَعَمرِي لَقَدْ أُوهِنتُمو وعَجزتُموْ
 ٧٧- وكُنتُمْ قَديماً حَطْبَ قِدْدٍ فَانتمو
 ٢٧- لِيَهْنَى عُبَيْ عبدِ منافٍ عُقوقُها
 ٢٧- فإنْ يكُ قَومٌ سرَّهُمْ ما صَنَعْتُمو
 ٢٨- فبلغْ قُصيّاً أَنْ سَيُنْشَرُ أَمرُنا
 ٢٨- ولو طرقت ليلاً قُصياً عَظيمةً
 ٢٨- ولو صُدِقوا ضَرباً خلالَ بيوتِهم
 ٢٨- فإنْ تكُ كعبٌ من لؤيًّ تجمَّعتْ
 ٢٨- وإنْ تَكُ كعبٌ من كعوبِ كثيرةٍ
 ٢٨- وإنْ تَكُ كعبٌ من كعوبِ كثيرةٍ

المطلب، بنو عبد شمس، بنو نوفل. الواغل: الهاجم على ماء الشرب وليس منهم ولم يدع إليه.
 (٧٥) يشير إلى الحرب الضروس التى وقعت بين ولدي واثل: بكر وتغلب.

<sup>(</sup>٧٦) جاءت «أوهنتم» في السيرة: وهنتم. مخطىء للمفاصل: بعيد عن الصواب، والصورة في قاطع اللحم الذي يبدأ بالمفصل، فإن لم يصب أخطأ وأفسد.

<sup>(</sup>٧٧) جاءت (قديماً) في السيرة: حديثاً. الحطب: جامعو الحطب لإيقادها. ألان: الآن (مخففة ضرورة). أقدر: جمع قلة للقدر. المرجل: القدر. والمعنى: كنتم قديماً متحدين حول قدر واحدة، واليوم أراكم متفرقين على أقدر ومراجل.

<sup>(</sup>٧٨) جاءت «عقوقها» في السيرة «عقوقنا» وتتبعها الضمائر بعدها. العقوق: العصيان. يهنيء بني عبد مناف أنهم في حبس واحد وهو الشعب.

<sup>(</sup>٧٩) وروايته في السيرة:

فإن نك قوماً نَتُسر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل نتر: نأخذ بثارنا. اللاقح: الحامل من النوق. الباهل: الناقة التي لم يشد ويربط ضرعها لشلا تحلب أو يرضعها ولدها. ستحتلبوها: أسقط الشاعر نون المضارع من الأفعال الخمسة ضرورة كريهة.

<sup>(</sup>٨٠) جاءت «فبلغ» في السيرة «فأبلغ». أن: مخففة.

<sup>(</sup>٨١) طرقت: أتت ليلًا، وأضاف (ليلًا) إلى الكلام للتأكيد. العظيمة: النائبة العظيمة. والمعنى: والمؤسف أن آل قصي كانوا إذا حلت بنا مصيبة اختبؤوا في منازلهم، بينما نحن لا نفعل هذا.

<sup>(</sup>٨٢) خلال: بين. الأسى: مفردها الأسوة، وهي ما يؤتسى به. المطافل: مفردها المطفِل، وهي ذات طفل.

<sup>(</sup>٨٣) جاءت (تجمعت) في السيرة: صُقيبة (أي قريبة). كعب: هم بنو كعب بن لؤي. التزايل: التفرق.

<sup>(</sup>٨٤) كعوب: مفردها كعب، وهو الشرف (مجازاً). المجاهل: مفردها المجهل، وهو موضع الجهل. =

وجدْنا لعَمري غِبَّهُ غيرَ طَائِلِ بَراءُ إلينا من معقَّةِ خاذلِ إذا لم يقلْ بالحقَّ مِقْوَلُ قائِلِ زُهيرٌ حُساماً مُفرداً مِن حَمائِلِ إلى حسبِ في حَوْمةِ المَجْدِ فاضلِ وإخوتهِ دأبَ المحبِّ المُواصِلِ أقاتلُ عنهُ بالقنا والقنابلِ وزَيناً لم ولاهُ رَبُّ المشاكِلِ إذا قاسَه الحكَّامُ عندَ التَّفاضُلِ

وهي في مجاهل إن حاربت محمداً.

<sup>(</sup>٨٥) جاءت «وجدنا لعمري» في السيرة: لعمري وجدنا. ابن أخت القوم: من ولدته امرأة منهم. الغب: العاقبة.

<sup>(</sup>٨٦) براء (بالكسر): جمع بريء. وبالفتح: مصدر تطلق على المفرد والجمع والمعنى بريء، ولعله المعنى المقصود. المعقة: الإيذاء.

<sup>(</sup>٨٧) بني: منادى. لا تطرفن: لا تطبقن أجفانكم. القذى: ما يدخل العين من قشة وغيرها. المقول: اللسان.

<sup>(</sup>٨٨) زهير: مخصوص بالمدح وهو مبتدأ. غير: حال. غير مكذب في نسبه. وأخت القوم: عاتكة بنت عبد المطلب أخت أبي طالب وحمزة. الحسام: السيف القاطع. المفرد: المجرد. الحمائل: مفردها الحميلة، وهي حبل لحمل السيف.

والبيت من الشواهد النحوية، والشاهد فيه قوله «فنعم ابن أخت القوم» حيث أتى بضاعل «نعم» اسماً مضافاً إلى اسم مضاف إلى مقترن بأل. انظر: خزانة الأدب: ٧٢/٢. الدرر: ٥/٠٠٠، أوضح المسالك: ٣٢٢/٣ (بلا نسبة).

<sup>(</sup>٨٩) الأشم: السيد الكريم، والشمّ جمعه. البهاليل: مفردها بهلول، وهو الحيي الكريم. حومة المجد: معظمه.

<sup>(</sup>٩٠) لعمري: لحياتي قسمي. كلفت: أحببت حباً شديـداً. الوجـد: شدة الحب. إخـوته: يـريد أولاده الذي كانوا كإخوته وهم: جعفر وعقيل وعلي. دأب المحب: عادته وطبعه.

<sup>(</sup>٩١) القنا: الرماح. القنابل: مفردها القَنْبُل والقنبلة، وهي الطائفة من الناس أو الخيل.

<sup>(</sup>٩٢) جاءت «ولاه» في السيرة: والاه. بينما «رب» كما هي في السيرة، جاءت في الغاية: ذب.

<sup>(</sup>٩٣) فمن مثله: فليس مثله. المؤمل: المرجو لكل خير. التفاضل: التغالب بالفضل. وذكر صاحب الغاية رواية أخرى للبيت، هي:

فمن مثله في الناس أو من مؤمّل إذا قايس الحكامُ أهلَ التفاضُل

يُسوالي إلهساً ليسَ عنه بغافلِ وأظهر ديناً حقَّه غيرُ ناصلِ تَجُرُّ على أشياخِنا في المَحافلِ مَنَ الدَّهرِ جِداً غيرَ قَولِ التَّهازُلِ مَنَ الدَّهرِ جِداً غيرَ قَولِ التَّهازُلِ لَسَديهم ولا يُعْنَى بقَوْلِ الأباطلِ إلى الغُرِّ آباءً كسرامُ المَخاصلِ وحسَّرَ عنا كلَّ باغٍ وجاهلِ كبيضِ السَّيوفِ بينَ أيدي الصَّياقلِ صَواري أسودٍ فوق لحم خرادل بهم نَعْتلي الأقوام عندَ التَّطاوُلِ

98- حليم رشيدً عادلً غير طائش و 9. فأيد رب العباد بسنصره 97- فوالله لولا أن أجيء بسبة و 97- لكنّا اتبعناه على كل حالة 98- لكنّا اتبعناه على كل حالة 98- لقد علموا أنّ ابننا لا مُكذّب 99- رجالً كرام غير ميل نماهمو 99- رجالً كرام غير ميل نماهمو 100- دَفَعناهُمو حتّى تَبدد جمعهم 101- شباب من المُطيبين وهاشم 101- بضرب ترى الفتيان فيه كانّهم 101- ولكنّانا نسلٌ كرام لسادة

<sup>(</sup>٩٥) جاءت «ناصل» في السيرة: باطل. غير ناصل: غير زائـل. والمعنى: أرجو من الله أن يؤيـده بنصر من عنده، ويظهر ديناً ثابتاً دائماً.

<sup>(</sup>٩٦) تجر: تجني. الأشياخ: الأباء.

<sup>(</sup>٩٧) جاءت «لكنا اتبعناه» في خزانة الأدب: إذن لاتبعناه. جداً: مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو مصدر مؤكد لما يحتمل غيره؛ فإن قوله: «اتبعناه» يحتمل أن يكون قاله على سبيل الجد، وهو المفهوم من اللفظ، وأن يكون قاله على طريق الهزل، وإن قول التهازل، يقابل قول الجد. وهذا ما حلله البغدادي في الخزانة: ٢/٦٠، وانظر تحليلًا آخر.

<sup>(</sup>٩٨) جاءت «لديهم ولا يُعنى» في الأعيان: لدينا ولا يعبا، وجاءت «لقد» فيه: ألم. والمعنى: لقد علموا أن النبي ـ الذي ربيته ـ صادق لا يكذب، ولا ينطق بباطل ولا عن الهوى. الأباطل: مفردها الباطل.

<sup>(</sup>٩٩) جاءت «الغر» في السيرة: الخير. ميل: مفردها أميل، وهو الجبان. نماهم: رفعهم. الغر: السادة الأشراف، مفردها الأغر. المخاصل: مفردها مِخْصَل، وهو السيف القاطع.

<sup>(</sup>١٠٠) جاءت «دفعناهم» في السيرة: وهناً لهم. وجاءت «وحسَّر» فيه: ويحسر. دفعناهم: أبعدناهم. حسَّر: أوقع في الحسرة وآذي.

<sup>(</sup>۱۰۱) ذكر ابن حبيب أن قبائـل المطيبين من قـريش هم: بنو عبـد منـاف بن قصي، وبنـو أسـد بن عبـد العزى بن قصي، وبنو زهرة بن كلاب، وبنو تميم بن مرة، وبنو الحارث بن فهر. فهم يد واحدة في التناصر (المحبر: ١٦٦). وقد شهده النبي ﷺ. الصياقل: مفرد الصيقل، وهو صاقل السيوف.

<sup>(</sup>١٠٢) الضواري: مفردها الضاري كالنمر والأسدّ من السباع، وهو المتعوّد منهاً. خرادل: القطع الصغيرة، ولا واحد له.

<sup>(</sup>١٠٣) التطاول: التفاخر. ونحن من ذريَّة أسياد، نفوق الناس حين المباهاة.

١٠٤ - سَيَعْلَمُ أهلُ الضَّغْنِ أَيِّي وَأَيُّهُمْ المَّعْنِ أَيِّي وَأَيُّهُمْ المَّعْنِ أَيِّي وَأَيُّهُمْ المَّعْمِ المَّعَنِي وَمِنْهُم المَّعَنِي وَمِنْهُم المَّعَنِي وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمِنْهُم وَمَنْ ذَا يَمَلُ الحربَ مني وَمِنْهم وَلَا المَعالِيقِ وَمِنْهم وَلَا أَلَى المَّ المَعِيادِ يقودُها المَعادِ يقودُها المَعادِ يقودُها المَعادِ وَحُمْدَتُ المُعالِيقِ وَمَعَدُ المَعادِ وَمَعَدَّمُ المَعادِ وَمُعَدَّمُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ وَمَعَدَّمُ المَعْمَدُ وَمَعَدَّمُ المَعْمَدُ وَمَعَدَّمُ المَعْمَدُ المَعْمَدُ وَالمَعْمُ المَعْمَدُ وَالمَعْمَدُ المَعْمَدُ وَالمَعْمُ المَعْمَدُ وَالمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمَعْمُ المَعْمِ وَالْمَعْمُ المَعْمَدُ وَالْمُعْمَدُ وَالْمُعْمُ المَعْمَدُ وَالْمُعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمَدُ وَالْمُعْمُ المُعْمَدُ وَالْمُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمَدُ وَالْمُعْمُ المُعْمُ المُعْمِ المُعْمِعُ المُعْمُ المُعْمِ المُعْمُ الْمُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ الم

يفوزُ ويعلو في ليسال قلائل في ليسال وقتُ التّنازُل في للاقي إذا ما حان وقتُ التّنازُل ويحمدُ في الآفاقِ مِن قول قائل ؟ تُقصَّرُ عنها سورةُ المُتَطاوِل إلى معشر زاغوا إلى كلِّ باطل ودافَعْتُ عنه بالطَّلىٰ والكلاكل ومعليهِ في الدُّنيا ويومَ التّجادُل ومعليهِ في الدُّنيا ويومَ التّجادُل ِ

#### \_ 0 • \_

# وقال يخاطب بني هاشم، ويحثُّهم على الاستعداد(٠):

### [من السريع]

يا هاشمٌ والقومُ في جَحفَل؟ منّا لدّى الخَوفِ وفي مَعزِلَهِ سَرَعانُها في سَبْسَبٍ مَجْهَلِ ١- حبًّى مَتِى نبِحنُ عِلى فَتْرةٍ

٢ ـ يَـدْعـونَ بـالخيـل لَـدى رَقْبةٍ

١- كالرّجلةِ السّوداءِ تَغلوبها

<sup>(</sup>١٠٤) الضغن: الحقد.

<sup>(</sup>١٠٥) التنازل: المنازلة.

<sup>(</sup>١٠٧) الأرومة: الأصل. جاءت «سورة» في الأعيان: صولة. السورة: الشدة والبطش. تقصر: تعجز. المتطاول: المغالب في الطُّول أو الطُّول.

<sup>(</sup>۱۰۸) يقودها: دلالة على زعامته وقيادته. زاغوا: مالوا.

<sup>(</sup>١٠٩) جماءت «وجدت» في السيرة: حدبت. وجماءت «بالطلى» في الأعيان والسيرة: بالـذرى. جُدت بنفسي: سخوتُ بها. دونه: أمامَهُ. الطلى: مفردها طُلْية، وهي العنق. الكلاكــل: عظام الصدر.

<sup>(</sup>١١٠) يوم التجادل: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤٩) غاية المطالب: ١٣٥.

<sup>(</sup>١) القوم: الأعداء. الفترة: الضعف وعدم الاستعداد. الجحفل: الجيش الكثير. يريد: إلى متى نحن على غير استعداديا بني هاشم، وخصومنا أقوياء مستعدون؟

<sup>(</sup>٢) يدعون بالخيل: يطلبونها. الرقبة: (وتكسر الراء) الحراسة والتحفظ.

<sup>(</sup>٣) الرجلة: المشاة، ووصفهم بالسواد الأسلحتهم. فهم يدعون الخيل كما يدعون المحاربين المشاة. تغلو: تسرع. سَرَعان القوم: أوائلهم السابقون.

مشلَ القطا القاربِ لِلمَنْهلِ بِكَلِّ مِقْصالٍ على مُسْبِلِ مِآرثُ الأفضلِ للأفضلِ يُصانُ بالتَّذْليقِ في مِجْدَل عِندَ الوغى في عِثْيرِ القَسْطلِ وفي هِياجِ الحربِ كالأشْبُلِ

٤- عليهِمُ التَّرْكُ على رَعْلةٍ
 ٥- يا قَومُ ذُودوا عن جَماهيرِكُم
 ٢- حَديدِ خَرْسُ لَهْرُ حَدُّهُ
 ٧- عريض سِتُ لَهُبُ حُضرُهُ
 ٨- فكمْ شَهِدتُ الحربَ في فِتيةٍ
 ٩- لا مُتَنحَينَ إذا جئتَهُمْ

### -01-

# وقال يخاطب بني لؤيّ (\*):

[من الطويل] بحقًّ، وما تُغْني رسالـــةُ مُـرسِــلِ وإخـواننــا من عبــدِ شمس ونَــوْفــلِ

الا أبلغا عنّي لؤيّا رسالةً
 بني عمنا الأدْنينَ تَيماً نَخُصُّهم

<sup>(</sup>٤) الترك: مفردها التريكة، وهي بيضة الحديد التي يضعها المحارب على رأسه. الرعلة: القطعة القليلة من الخيل، أو طليعتها. القطا: نوع من الحمام. المنهل: مورد الماء. والمعنى: وهم يرتدون الأسلحة الحديدية الواقية، ويمتطون الخيل، ويسرعون سرعة القطا إلى عيون المياه.

<sup>(</sup>٥) ذودوا: امنعوا. المقصال: السيف القاطع. المسبل: صفة للفرس المسبِل الذيل.

<sup>(</sup>٦) حديد خمس: القوي من الخيل. والخمس منها: الطرف، والقلب، والأذن، والكعب، والوظيف (ما فوق الرسغ). اللهز (بكسر الهاء): الضامر. المآرث: مفردها الميراث.

<sup>(</sup>٧) ويتابع الحديث عن الأرقام مع الفرس، فالست العريضة فيه هي: الجبهة، الصدر، ما بين الوركين، العجز، البطن. اللهب: الغبار المثار، كناية عن سرعة الجواد. الحضر: ارتفاع الجواد أثناء عدوه. التذليق: تنحيف الجواد وتضعيفه. المجدل: القصر.

<sup>(</sup>٨) في فتية: مع فتية. الوغي: الحرب ذات الجلبة. العثير: الغبار. القسطل: غبار الحرب.

<sup>(</sup>٩) متنجّون: معتزلون. الأشبل: مفردها الشبل، وهو ولد الأسد. ومعنى البيتين: لقد حضرت الحروب مع شبان وغبار الحرب متصاعد. وهم غير معتزلين ولا متراجعين وتراهم كأبناء الأسود عند اندلاع الحرب.

**<sup>(\*)</sup>** غاية المطالب: ١٣٧.

<sup>(</sup>١) يخاطب أبناء لؤي بن غالب. تغني: تنفع. ولكن لا ينفع الخطاب معهم.

<sup>(</sup>٢) ويخص خطابه لأبناء عمه الأدنين، ولاسيما: تيم بن غالب، وعبد شمس ونوفل.

وأمْسرَ غَسويً مِن غُسواةٍ وَجُهَّلِ؟ أَقَرَّتْ نَواصي هاشم بالتَّلْلُلِ ومكَّة والإشعارِ في كلِّ مَعمَلِ محمَّل محمَّل محرارم تَفْري كلَّ عَظم ومِفصل مصاليت في يوم أغر مُحجَّل مصاليت في يوم أغر مُحجَّل يبينُ تِمام أو تأخر مُعجَل نجالح فنَعرُكُ مَن نَشاءُ بكلكَل على رَبُوةٍ في رأس عَيْطاءَ عَيْطَل عَل عَسرانينُ كعب آخراً بعد أوّل عَسرانينُ كعب آخراً بعد أوّل فروموا بما جَمَّعتُم نَقْل يَلْبُل فيكل وذي مَيْعةٍ نَهْدِ المَراكل هَيكل فيكل

٣- أظاهَرْتُموا قَوماً علينا أظِنَةً
٤- يقولون: إنّا إنْ قَتلنا محمّداً
٥- كذّبْتُم وبيتِ اللهِ يُثلَم رُكنُهُ
٢- وبالحجِ أو بالنّيبِ تَدمى نحورُها
٧- تَنالونَه أو تعطفوا دونَ نيلِه ٨- وتَدعوا بارحام وأنتُم ظَلَمتموا ٩- فَمهلاً ولمّا تُنتَج الحربُ بِكرَها ١٠- وتَلقُوا ربيعَ الأبطحينِ محمّداً ١٠- وتَلقُوا ربيعَ الأبطحينِ محمّداً ١٠- وتأوي إليهِ هاشمُ إنَّ هاشماً ١٠ محمّداً ١٠- فإنْ كُنتُمو تَرْجُونَ قتلَ محمّداً ١٠- فإنْ كُنتُمو تَرْجُونَ قتلَ محمّداً ١٠- فإنَّا سَنَحْميهِ بكل طمرةً إلى محمّداً محمّداً مناهماً إنَّا هاشماً إنَّا هاشماً إنَّا هاشماً ١٠ محمّداً عانْ كُنتُمو تَرْجُونَ قتلَ محمّداً عليه الله عليه بكل طمرةً إلى المحمّدة عليه الله المنتخميه بكل طمرةً إلى الله المنتخميه بكل طمرة المحمّدة المناهم المناهمية المنهمة إلى المحمّدة المناهمية المناهمية المنهمة المنهمة

 <sup>(</sup>٣) ظاهرتم: عاونتم. أظنة: مظنونون، متهمون، ويعني بهم بني بكر بن عبد مناة. أراكم عاونتم أناساً
 متهمين، واتبعتم أمر أناس ضالين جهلة.

<sup>(</sup>٤) النواصي: مفردها الناصية، وهي مقدم شعر الرأس. ويقال: أذل فلان ناصية فلان: أهانه وحط من قدره، فالنواصي مجازاً: الأشراف. أقرت: اعترفت.

<sup>(</sup>٥) كذّبتم: خاب أملكم. يثلم: لا يثلم، ولا محذّوفة في جواب القسم، أي لا يُكسر. الإشعار: طعن الجمل في سنامه ليسيل دمه ويعرف أنه هذي. المعمل: ديار لبني هاشم. وقرأها الشيخ خليل الخطيب «يعمل» وهو ذكر الناقة النجيبة «يعملة».

<sup>(</sup>٦) ويتابع قسمه بالحج والنيب؛ وهي النوق المسنّة، مفردها ناب. المدمى: مكان النحر. الركن العتيق المقبّل: الحجر الأسود الذي يقبله الناس.

<sup>(</sup>٩) مَهْلًا: للمذكر والمؤنث والجمع. تنتج الحرب: تضع. تمام: تمام الخلق. المعجل (اسم فاعل): صفة للناقة التي تلد قبل استكمال الحول، وهو معجل (اسم مفعول).

<sup>(</sup>١٠) نمرها: نمسح ضرعها من الفعل مري يمري. جالح بالشيء: جاهر به، وجالحه: كاشفه بالعداوة. نعرك: ندلك. الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>١١) الربيع: المطر؛ على ما سيكون. الأبطحان: مثنى الأبطح؛ وهو كل مسيل ماء فيه دقاق الحصى. العيطاء: الطويلة العنق؛ من الفعل عاطب العنق: طالت. والعيطل: كذلك الطويلة العنق، ولكن في حسن.

ي . (١٢) العرانين: مفردها العِرنين؛ وهو السيد الشريف. آخراً بعد أول: جميعهم.

<sup>(</sup>١٣) إنكم إن أردتم قتل محمد، فلن تستطيعوا ذلك إلا إذا تمكنتم من نقل يذبل؛ وهو جبل في نجد.

<sup>(</sup>١٤) الطمُّرة: الفرس الجواد الطويلة القوائم. مبعة الفرس: أول جريه. النهـد: المرتفـع. المراكـل:=

وعَضْبٍ كإيماض الغَمامةِ مِقصَلِ دِلاص كَهَـزْهازِ الغَـديرِ المُسَلْسَـلِ مَخاويلُ بِالأخطار في كـلِّ مَحْفلِ وخِيـرةُ ربِّ الناسِ في كُـلِّ مُعضِلِ

مفردها المركل، وهو موضع ركل الدابة بالقدم. الهيكل: الفرس الطويلة، والضخم من كل حيوان.

<sup>(</sup>١٥) الرمح الرديني: المنسوب إلى ردينة، وهي امرأة كنانت مشهورة بصنع الرماح في منطقة هجر. الكعوب الظامئة: المتينة المتماسكة. والكعوب من الرمح قدر منا بين العقدتين. السيف العضب: القاطع. الإيماض: اللمعان الخفيف. المقصل: القاطع، وهي لفظة ضعيفة.

<sup>(</sup>١١) جرور الذيل: صفة للدرع الطويلة. الزغف: الدرع الواسعة الطويلة، وهي صفة ثانية للدرع. المفاضة: الواسعة. الدلاص: اللينة البرّاقة. يشبه الدرع بمياه الغدير المتماوجة.

<sup>(</sup>١٧) الشمُّ: مفردها الأشمُّ، وهو الكريم ذو الأنفة. الذوائب: الأعالي. المغاويل: مفردها المغول، وهو المهلك. الأخطار: مفردها الخطر، وهو الشرف.

<sup>(</sup>١٨) الخيرة: المختار. المعضل: الأمر الشديد.

# قافية الميم

#### - 07 -

وقال يحرِّض أبا لهب على نصرتهِ ونصرة رسول الله ﷺ (\*):

## [من الطويل]

لَفِي رَوضَةٍ ما إِنْ يُسامُ المَظَالما أب معتبٍ ثَبّتْ سَوادَكَ قائما تُسَبُّ بها إمَّا هَبَطْتَ المَواسِما تُسَبُّ بها إمَّا هَبَطْتَ المَواسِما فإنَّك لم تُخْلَقْ عَلَى العَجزِ لازِما أخاالحرب يُعطى الخَسْفَحتَّى يُسالِما ولم يَخْذُلوكَ غانماً أو مُغارِما؟ وتَيْماً ومَخْزوماً عُقوقاً ومَاثَما

اوإنَّ امراً أبوعُتَيبةَ عَمَّهُ
 اقولُ له، وأينَ منهُ نَصيحَتي:
 فلا تَقْبَلنَّ الدَّهرَ ما عِشْتَ خُطَّةً
 ووَلِّ سَبيلَ العجزِ غَيْركَ مِنْهُمو
 وحارِبْ فإنَّ الحربَ نِصْفٌ، ولن تَرى
 وكيفَ ولم يَجْنوا عليكَ عَظيمةً
 خوَى اللهُ عنَّا عبدَ شمسِ ونَوْفلًا

<sup>(\*)</sup> سيرة ابن هشام: ١٥/٣. غاية المطالب: ١٦٢. البداية والنهاية: ٩٣/٣.

أبو لهب: عم النبي ﷺ وأخو أبي طالب، واسمه عبد العزى. فقد دافع عن أخيه حين دافع عن ابن أخته أبي سلمة. فطمع أبو طالب بأخيه أبي عتبة أبي لهب، ورجا أن يقوم معه في الدفاع عن محمد ﷺ، فقال هذه القصيدة. وقال ابن هشام: بقي منها بيت تركناه (سامحه الله).

 <sup>(</sup>۱) یسام: یکلف: ویقصد بـ «روضة» أنه سیکون سعیداً.

<sup>(</sup>٢) سوادك: شخصك.

<sup>(</sup>٣) ما عشت: ما مصدريَّة ظرفية، تقديرها: مدة عيشك. خطة: أمراً.

<sup>(ُ</sup>٤) دع طريق العجز، فليس هدفك، وحارب أعداءك بعزم.

<sup>(</sup>٥) النَّصَف: (وقد تثلث النون) الإنصاف والعدل. الخسف: الإذلال.

<sup>(</sup>٦) العظيمة: النازلة الشديدة. المغارم: الخاسر. والمعنى: كيف تحارب قومك ولم يحاربوك ولم يخذلوك على أي حال؛ سواء كنت رابحاً أو خاسراً.

<sup>(</sup>٧) جازي الله هذه الأحياء القرشية على آثامها وعقوقها.

جَماعَتَنِا كَيْما يَنَالُوا المَحارِما ولمَّا تَروا يَوماً لَدى الشَّعبِ قائما

٨- بِتَفريقِهم مِن بَعْدِ وُدًّ وأَلْفَةٍ
 ٩- كدنبتُم وبيتِ اللهِ نُبْزَى محمداً

### \_ 04 \_

وقال يخاطب عشيرته قريشاً، ويذكر ظلمهم وعقوقَهم وحصارهم في الشعب(\*):

### [من الوافر]

وبت وما تسالمك الهموم وغِب عقوقهم كلاً وخيم وليس لهم بغير أخ حريم وكل فعالهم دنس ذميم ومخزوم لها منا قسيم بنوتيم وكلهمو عديم إذا طاشت من الورة الحلوم

ارقت وقد تصوبت النجوم 
 لظلم عشيرة ظلموا وعقوا

٣ـ همـو انْتَهكـوا المحــارمَ من أخيهِمْ

إلى السرحمٰنِ والكرمِ استَـذَمُـوا
 بنوتيم تؤازرُها هُـصَيصُ

١- فلا تَنْهى غُلواة بنى هُمَيس

٧- ومخزوم أقل القَوم حِلْماً

<sup>(</sup>٨) نال المحارم: انتهك ما لا يحل له انتهاكه.

<sup>(</sup>٩) نبزى: نسلب ونغلب (وهو مبني للمجهول). محمداً: أصلها. بمحمد، ولكنه نصب على نزع الخافض. الشعب: هو شعب أبي طالب الذي حوصر به المسلمون.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٤٩. أعيان الشيعة: ١٢٠/٨ الأبيات: ٩، ١٤، ١٦، ١٨.

<sup>(</sup>١) أرقت: ابتعد النوم عنك. تصوبت: تسفّلت ضد تصعّدت. والمعنى: سهرت وقد اتجهت النجوم نحو المغيب، وبقيت والهموم تحاربك.

<sup>(</sup>٢) الغب: العاقبة. العقوق: العصيان وترك الشفقة. الكلأ: العشب. الوخيم؛ أرض وخمة: لا ينجع كلؤها. والوخيم: الوبيء.

<sup>(</sup>٣) انتهكوا المحارم: نالوا مما يحرم عليهم.

<sup>(</sup>٤) استذموا: فعلوا ما يذهبهم الله عليه. الذميم: المعيب.

<sup>(</sup>٥) بنو تيم: من بطون قريش. هصيص بن كعب بن لؤي. قسيم: ضد.

<sup>(</sup>٦) الغواة: مفردها الغاوي، وهو الضال. العديم: الأحمق.

<sup>(</sup>V) الحلم: العقل. طاشت: خفت. الوره: الحمق.

كلا الرَّجُلينِ مُتَّهِمٌ مُليمُ وبعضُ القَولِ أبلجُ مُستَقيمُ بلاقعَ بَطنُ زمزَمَ والحَطيمُ بِمَظْلَمةٍ لها أمرٌ عَظيمُ وليسَ بمُفْلح أبداً ظَلومُ الى مَعْمودِ مكَّةَ لا نَريمُ ونَقْتُلَكُمْ وتلتقيَ الخصومُ ونَقْتُلكُمْ الخُؤولةُ والعُمومُ بأنهمو هُمُ الخَدُ الطّيمُ وليسَ بقَتْلِهِ فيهِمْ زعيمُ هُمُ العِرْنينُ والأنفُ الصَّميمُ

اطاعوا ابن المُغيرة وابن حرب وقالوا خُطَّة جَوْراً وحُمْقاً ١٠ لَنُخْرِجُ هاشماً فيصيرُ منها ١٠ لَنُخْرِجُ هاشماً فيصيرُ منها ١١ فمها قَومَنا لا تَرْكبونا ١٢ فيندَم بعضُكم وينذل بعضُ ١٢ فيلا والراقصاتِ بكل خَرْقٍ ١٤ طَوالَ السَّهرِ حتى تقتلونا ١٥ ويُصرعَ حولهُ منا رجالُ ١٦ ويعشم معشرٌ ظلموا وعَقُوا ١٧ أرادوا قتل أحمد ظالموه وون محمد غيا نبديً ١٨ ودون محمد منا نبديً

لتخرج هاشم فتصيسر منها

<sup>(</sup>٨) ابن المغيرة، هو الوليد بن المغيرة المخزومي، كان رأس الكافرين وأعتاهم. مات كافراً، وهو والد خالد بن الوليد. وابن حرب هو أبو سفيان بن حرب والد معاوية. مليم: وقع عليه اللوم.

<sup>(</sup>٩) الخطة: الأمر. الجور: الظلم. الأبلج: المضيء. '

<sup>(</sup>١٠) جاء الصدر في الأعيان:

البلاقع: مفردها بلقع، وهي الأرض الخالية الجدباء. الحطيم: جدار الكعبة، وفيه تُحطم الذنوب.

<sup>(</sup>١١) جاءت «عظيم» في الأعيان: وخيم. المظلمة: الظلم.

<sup>(</sup>١٣) الواو للقسم: الراقصات: الإبل التي تسير بخطوات فساح. الخرق: ضرب من عدو الإبل. معمور مكة: البيت الحرام. لا نريم: لا نبرح ولا نحيد.

<sup>(</sup>١٤) طوال الدهر، وطِوَله، وطِيَلة: مداه.

<sup>(</sup>١٥) إن القتال دائم بيننا، ويقتل منا رجال، لكن أخوالنا وأعمامنا يحولون دون ذلك.

<sup>(</sup>١٦) جاءت «ظلموا» في الأعيان: قطعوا. وجاء آخره فيه: الجدّ الظليم. عقوا: شقوا عصا الطاعة، وتركوا الإحسان إليه. اللطيم: الملطوم. والمعنى: سيعلم هؤلاء الظالمون والذين شقوا عصا الطاعة أنهم أذلاً.

<sup>(</sup>١٧) جاءت «ظالموه» في الأعيان: ظالميه، وهي بدل من واو «أرادوا». زعيم: كفيل.

<sup>(</sup>١٨) دون: أمام. جاء آخر الصدر في الأعيان: فتيان قوم. وجاءت «الأنف» فيه: العضو. الندي: نادي القوم. العرنين: السيد الشريف. الأنف. كناية عن السيد. الصميم: الخالص.

# وقال في شأن الرهط الذين نقضوا الصحيفة، يمدحهم (٠٠):

## [من المتقارب]

قِيامُ وقَد هَجعَ النّومُ ومُسْتَوسِنُ الناسِ لا يعلمُ يُداوَى بها الأبْلحُ المُجْرِمُ نِ بَلْ هُمْ أعزُ وهُم أعظمُ إلى الحقِّ يَدْعو ويستعصِمُ يَشيدُ بها الحاسِدُ المُفْعَمُ إذا ما أتى أرضَنا المَوسِمُ ولو سِيءَ ذُو الرَّأي والمحررمُ ولا تَرْكبوا ما بهِ المائشمُ بنها العزُ والخطرُ الأعظمُ حديثاً فعزَّتُنا الأقدمُ

سَقى اللَّهُ رَهِ طاً هُمو بالحُجونِ قَضَــوا مــا قَضَــوا في دُجي لَيْلِهم \_ ٢ بَـهالـيـلُ غُـرً لـهـمُ سَـورَةً - 4 كشِبهِ المقاولِ عندَ الحُجو ے د لدى رَجُل مُرشِدٍ، أمرهُ فلولا حِذاري نَثا سُبَّةٍ \_ ٦ ورهبة عار على أسرتى \_ ٧ لتابعت غير ذي مِرْيةٍ - A كـقـول قُصـي، ألا أقـصـروا فإنا بمكة قدماً لنا ١١۔ ومن يكُ فيها له عيزّةُ

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٤٣.

<sup>(</sup>١) يدعو لهم بالسقيا. الحجون: جبل مشرف على مكة. الرهط: الجماعة. هجع: نام.

<sup>(</sup>٢) قضوا ما قضوا: حكموا حكمهم. المستوسن: النائم. المعنى: وهؤلاء قد حكموا بنقض الصحيفة في ظلام الليل، في حين أن النائمين لا يعلمون بقضائهم.

<sup>(</sup>٣) البهاليل: مفردها البُهلول، وهو السيد الجامع لكل خير. الغر: مفردها الأغرّ، وهو سيد القوم والصبيح الوجه. السُّورة: السطوة. الأبلح: المتعب العاجز. المجرم: المذنب.

<sup>(</sup>٤) المَقاول: مفردها مِقْول، وهو الملك في اليمن. والمعنى: وهم كالملوك في مكة عند الجبل، بل هم أعز من الملوك وأعظم منهم.

<sup>(</sup>٥) وهم يحيطون برجل يرشدهم هدفه الحق يدعو له ويستعصم به.

<sup>(</sup>٦) نثا: ما تخبر به عن الرجل من حُسن وسوء، وهو يقصد السوء هنا. السبَّة: العار. يشيد: يُفشي. المفعم: الممتلىء.

<sup>(</sup>V) الموسم: المجتمع، ويقصد به موسم الحج.

<sup>(</sup>٨) لتابعته: جواب (لولا) في البيت السادس. و مرية: ذو شك. المحرم: ذو الحرمة.

<sup>(</sup>٩) كذلك قال قصي لكنني أطلب إليكم أن تنتهبوا يا بني قصي عما أنتم عليه، ولا تقعوا في الذنوب.

إ(١٠) الخطر الأعظم: القَدر العظيم. ويفتخر في البيت والذي يليه بمقامهم وعراقة أصلهم.

نَ والسقائدون ومَن يحكمُ نُجيرُ وكنّا بها نُطعمُ وحبّ القُتارَ بها المُعْدِمُ ومجدٌ منيفُ النّرى مُعْلَمُ

17 ونحنُ ببطحائها الراسبو 18 نشأنا وكنّا قليلاً بها 18 إذا عضَّ أَزْمُ السنينِ الأنامَ 10 نَمانَى شَيبةُ ساقى الحجيجِ

#### \_ 00 \_

## وقال يمدح قومه(٠):

### [من الطويل]

فعبد منساف سِرها وصَمِيمُها فَفي هاشم أَشْرافُها وقديمُها هو المُصْطفى من سِرها وكريمُها عَلَيْنا فلم تَظْفَرْ وطاشَتْ حُلومُها إذا ما ثَنوا صُعْرَ الخدودِ نُقيمُها إذا اجْتَمَعتْ يوماً قُريشُ لِمَفْخَرِ
 فإنْ حُصِّلَتْ أُشرافُ عبدِ مَنافِها
 فإنْ فَخرتْ يوماً، فإنَّ محمَّداً
 تَـداعَتْ قُريشُ: غَثْها وسَمينُها
 وكنّا قديماً لا نُقِرُ ظُلامَةً

<sup>(</sup>١٢) البطحاء: (في الأصل) الحصى الصغار، وبطحاء مكة: واديها. وقالوا: قريش البطاح: الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكة (اللسان ـ بطح). الراسبون: الثابتون.

<sup>(</sup>١٣) نجير: نحمى. يتباهى بأنهم كرام يحمون الضعاف ويطعمونهم.

<sup>(</sup>١٤) الأزم: مفردها الأزمة، وهي الشدة. القتار: دخان الطعام المطبوخ.

<sup>(</sup>١٥) نماني: رفعني. شيبة: عبد المطلب. منيف: عال. الذرى: مفردها الـذروة، وهي أعلى مكان من كل شيء. معلم: واضح.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٦٥. أعيان الشيعة: ١٢١/٨، الأربعة الأولى. الجوهرة في نسب النبي: ٣٨/٢، البيتان الأولان.

<sup>(</sup>١) جاءت «لمفخر» في الجوهرة: لمعجز، وفي الأعيان: لفخرها. المفخر: الفخر. سرُّها: خالصها، وكذا صميمها.

<sup>(</sup>٢) جاءت (حصلت) في الأعيان: حضرت. حصلت: ميّزت.

<sup>(</sup>٣) جاء الصدر في الأعيان:

ففيهم نبي الله أعني محمداً

<sup>(</sup>٤) تداعى القوم: دعا بعضهم بعضاً. الغث: الهزيل، عكس السمين وهو الجليل. طاشت: سفهت. حلومها: عقولها. والمعنى: لقد تنادت قريش جميعها على أذيتنا، لكنها لم تظفر منا بطائل بعد أن سفهت عقولها.

<sup>(</sup>٥) الظَّلامة: الظَّلم. ثنوا: أمالوا. صَعِر وجهه: مال إلى أحد الشقين، فهـ و أصعر وهم صُعر، أي =

٢- ونَحْمي حِماها كلَّ يوم كريهة ونَضْرِبُ عَن أحجارِها مَن يَرومُها
 ٧- بِنا انْتَعشَ العُودُ الـذُواءُ، وإنَّما بأكنافِنا تَنْدَى وتَنْمَى أرومُها
 ٨- همُ السَّادةُ الأعلَوْنَ في كلِّ حالة لهمُ صِرمَةٌ لا يُستطاعُ قرومُها
 ٩- يَدينُ لهُمْ كلُّ البريَّةِ طاعَةً ويُكرِمُهم مِلأرض عندِي أديمُها

#### \_ 07\_

وحينما ولد له عليٌّ (رضي) قال هذا البيت (٠٠):

[من البسيط] من العلو، وفخر العلو أدْومُهُ أَدْومُهُ

### \_ 0 / \_

وقال يفتخرُ ويشكو ظلم قومه(\*):

[من الطويل]

١- لمن أرْبُعُ أَقْوِيْنَ بينَ القدائمِ أَقَمْنَ بمدْحاةِ الرِّياحِ التَّوائمِ؟

- متكبرون. والمعنى: لم نكن قديماً نوافق على ظلم، وكلما رأيناهم متكبرين قومنا نفوسهم
   ورددناهم إلى ضعة وذل.
  - (٦) الكريهة: الحرب أو شدتها. أحجارها: أكنافها. يرومها: يقصدها.
- (٧) انتعش العود: اخضر وارتفع. العود اللواء: الذي جف وذبل. الأكتاف: النواحي. تندى: تترطب؛ من الندى. الأروم: مفردها الأرومة، وهي الأصل. تنمى: تزداد.
- (٨) الصرمة: القطعة من الإبل أو السحاب، ويقصد الشاعر بها الجماعة. القروم: مفردها الفّرم، وهو سيد القوم وشريفهم.
- (٩) يدين لهم: يخضع لهم وينصاع. مِلَّارْض : لهجة عربية تدمج «من» الجارة بمجرورها. أديم السماء أو الأرض: ما ظهر منهما.

 <sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٦٦. غاية المواعظ لنعمان الألوسي: ٩٨/٢.
 يروى أن زوجته فاطمة بنت أسد اشتد بها الطلق، فأخذها أبو طالب إلى الكعبة وأجلسها ثمة .
 فطلقت طلقة واحدة فولدت علياً. فجاء محمد فلل فحمله إلى المنزل.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٥٥، عدا الرقم ١١ الذي انفرد به أعيان الشيعة وفيه: ١٠ ـ ١٢، ١٦ ـ ١٩.

<sup>(</sup>١) الأربُع: مفردها الربع، وهي الدار. أقوين: خلون. المدحاة: مكان الاندفاع. الرياح التواثم: =

قد أَنْزَفْتُ دَمْعي اليوم بين الأصارم الها حِقَبُ مُذْ فارقَتْ أَمُّ عاصم ؟ فَينْبُعَ أَوْ حَلَّتْ بِهِضْبِ الرَّجَائم فَينْبُعَ أَوْ حَلَّتْ بِهِضْبِ الرَّجَائم وشِعْبُ لشَّتَ الحيِّ غَيرُ مُلائم لُؤيّاً وتَيماً عند نصر الكرائم إذا كانَ صوتُ القوم وحي الغمائم وأمر بلاء قاتم غير حازم وأنَّ نعيم الدَّهر ليس بدائم ولا تَبْعوا أمر الغُواةِ الأشائم ولا تَبْعوا أمر الغُواةِ الأشائم أمانيكم هذي كأحلام نائم ولمَّا تروا قطف اللَّحي والغَلاصِم تحوم عليها الطَّيرُ بعد مَلاحم تحوم عليها الطَّيرُ بعد مَلاحم تحوم عليها الطَّيرُ بعد مَلاحم

فكلَّفْتُ عينيَّ البُكاءَ وخِلتُني وكيفَ بكائي في الطُّلول ِ وقد أتَتْ - 4 غِــفــاريَّــةُ حَـلُتْ بِـبَــوْلانَ خَـلَّةً ٤ ـ فدَعْها فقد شطَّتْ بها غُربة النَّوى فبلِّغْ على الشَّحناءِ أفناءَ غالب ٦ \_ بــأنَّــا سُيــوفُ اللَّهِ والـمجــدِ كـلَّهِ \_ Y ألم تَعلموا أنَّ القطيعة مأثمٌ وأنَّ سبيلَ الرُّشْدِ يُعلمُ في غَدٍ ١٠ - ف لا تَسْفَهِنْ أحلامُكم في محمَّدٍ تَمنَّيتُمُ أِنْ تقتلوهُ، وإنَّما فإنكم والله لا تَفْتلونَهُ ١٣ ـ ولم تُبْصـروا الأحياءُ منكُم مَـلاحمـاً

<sup>=</sup> المتتابعة. القدائم: مفردها القديم.

<sup>(</sup>٢) الأصارم: مفردها الصّرم، وهو الجماعة.

<sup>(</sup>٣) الطلول: مفردها الطلل، وهو ما شخص من آثار الديار التي رحل عنها أهلوها. الحِقَب: مفردها الحقبة، وهي المدة من الوقت، أو السنة. أتت لها: أتت عليها؛ أهلكتها وأمضتها.

<sup>(</sup>٤) أم عاصم: امرأة من بني غِفار. بولان: موضع على طريق الحاج من البصرة. خلة: قرب عدن في اليمن، وهي معطوفة بفاء محذوفة ضرورة. ينبع: مدينة على طريق من المدينة إلى البحر. الهضب: الهضبة. الرجام، الرجام) هضبات حمر.

<sup>(</sup>٥) شطَّت: نأت. غربة النوى: غربة البعد. الشعب: القبيلة والحي العظيم. الشتِّ: التفرق.

<sup>(</sup>٦) الشحناء: العداوة والبغضاء. الأفناء: مفردها الفِّنو، وهو الجماعة. الكرائم: مفردها الكريم.

<sup>(</sup>٧) الوحي: الصوت. الغماثم: الغيوم.

 <sup>(</sup>٨) المأثم: الذنب. والمعنى: ألم تعرفوا أن عدم الاتصال بيننا جرم، وهو أمر بلاء أغبر غير سوي.

<sup>(</sup>٩) وأن طريق الرشاد سيعلم غداً وأن السعادة ليست دائمة.

<sup>(</sup>١٠) جاءت «تسفهن» في الأعيان: تسفهوا، والمعنى: لا تجهلن عقولكم بمحمد. الغواة: أصحاب الضلال.

<sup>(</sup>١٢) اللحى: مفردها اللَّحيُ، يريد بها الرقاب، واللحي: منبت شعر اللحية. الغلاصم: مفردها غلصمة، وهي أعلى الحلقوم. معنى البيتين: تأملون قتله؟ إن آمالكم ما هي إلا أضغاث أحلام، ولن تتمكنوا من ذلك، وإن حاولتم طارت عنكم رقابكم. وجاءت «الغلاصم» في الأعيان: الجماجم.

<sup>(</sup>١٣) الأحياء أمرفوعة لأنها بدل من واو ولم تبصروا». الملاحم: مفردها الملحمة، وهي الوقعة=

وقد قطع الأرحام وقع الصَّوارمِ إلى الرَّوع أبناءُ الكُهولِ القَماقمِ تمكَّنَ في الَفرعَينِ في حيِّ هاشمِ بخاتم ربِّ قاهرٍ للخَواتم وما جاهلُ أمراً كاخر عالِم ومن قال: لا، يَقْرَعْ بها سِنَ نادم تُذبَّبُ عنه كل عاتٍ وظالمِ 18- وتَدعوا بارحام أواصر بَيْنا 10- وتَسْمو بخيل بعد خيل يحتُها 17- من البيض مفضال أبي على العدا 17- أمين محب في العباد مسومً 18- يَرى الناسُ بُرهاناً عليه وهَيْسةً 19- نَبي أتاه السوحي من عند ربيه 19- تُطيفُ به جُرثومة هاشمية

### \_ 0\ \_

# وقال يسفُّهُ أحلام قومه(\*):

[من الطويل] طَواني، وأُخْرى النَّجمِ لمَّا تَقَحَّمِ وسامرُ أخرى قاعـدُ لم يُنوَّم

١- ألا من لهم أخر الليل مُعْتِم
 ٢- طواني وقد نامتْ عُيونٌ كثيرةً

<sup>=</sup> العظيمة

<sup>.(</sup>١٤) الأواصر: صلات القربي، مفردها الأصرة. الصوارم: مفردها الصارم، وهو السيف القاطع.

<sup>(</sup>١٥) يحثها: يدفعها إلى الأمام والإقدام. الروع: الحرب. الكهول: الرجال. القماقم: مفردها القمقام، وهو السيد.

<sup>(</sup>١٦) جماءت والبيض، في الأعيان: القـوم، والبيض: الكرام من القـوم. أبي: ممتنع. الفـرع: شــريف القوم، والفرعان: أبواه. وجاءت «حي» في الأعيان: آل.

<sup>(</sup>١٧) جاءت ومحب، في الأعيان: حبيب. المسوَّم: المُعْلم. يريد بالخواتم: الرجال أصحاب الخواتم.

<sup>(</sup>١٨) جاءت «أمراً كـآخر» في الأعيــان: في قومــه مثل. المعنى: النــاس يعلمون أمــانته ومهــابته، وليس جاهل الأمر كعالمه.

<sup>(</sup>١٩) إنه نبيُّ نزل الوحي عليه من عند ربه. ومن رفض، فلاتُ ساعة مندم.

<sup>(</sup>٢٠) الجرثومة: الفئة من الناس. تذبب: تدفع وتحول. العاتي: الظالم والجبار.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٥٢. أعيان الشيعة: ١١٩/٨ من ٦ إلى ١٦، وانفرد بالبيت ١١.

 <sup>(</sup>١) معتم: مظلم. تتقحم: تغيب. والمعنى: يا لهـذه الأحزان التي تـواكبني حتى آخر الليـل المـظلم،
 حين ظل آخر كوكب فى السماء ولما يغب.

 <sup>(</sup>٢) طواني: لَقَني. والمعنى: لفتني الأحزان، وظللتُ أرعى آخر نجم في الليل، حين كانت عيون الملأ غافية مطمئنة.

بظلم ومَن لا يَتَقي الظَّلمَ يُظلَم ومَن لا يَتَقي الظَّلمَ عَيرِ مُحْكمِ على فَائلٍ من أمرِهمْ غَيرِ مُحْكمِ وإنْ نَشَدوا في كل بَدْدٍ ومَوْسِم ضِرابُ وطَنْ بالوشِيج المقَوَّم ولم تَخْتَضِبْ سُمرُ العَوالي من اللَّم جَماجمَ تُلقَى بالحَطيم وزَمْزَم حَليلًا ويُفشَى مَحْرَمُ بَعْدَ مَحْرَمُ بَعْدَ مَحْرَم يَدُبُون عن أحسابِهم كلَّ مُجْرِم وأمرُ أتى من عندِ ذي العرش قيم على حَنْقِ لم يُحْشَ إعلى مُعْلِم على حَنْقِ لم يُحْشَ إعلى مُعْلِم نَعْدِم وغشيانِكُمْ من أمرِنا كلَّ مَاثم وغشيانِكُمْ من أمرِنا كلَّ مَاثم وغشيانِكُمْ من أمرِنا كلَّ مَاثم وغشيانِكُمْ من أمرِنا كلَّ مَاثم

لأحــــلام ِ قَــوم ِ قـــد أرادوا محمّــداً سَعَـوا سَفَهاً واقتـادَهُم سـوءُ أمـرهمْ رَجاةً أمورٍ لم ينالوا نِظامَها ه \_ تُـرجُـونَ منَـا خُـطُةً دونَ نَيْلِهـا - 7 تُـرجُّـون أَنْ نَسخَى بقتْـل محمدٍ \_ Y كَـــذَبتُمْ وبيتِ الــلهِ حتَّـى تَعـــرَّفــوا \_ ^ وتُقْطَعَ أرحامٌ وتَنْسى حَليلةً \_ 9 ١٠ ويَنْهضَ قومٌ في الحديد إليكمو ١١ ـ وظلمُ نبيِّ جاءَ يدعو إلى الهدى هم الأسد أُسد الزّارتين إذا عدت ١٣ ـ فيا لبني فِهْ رِ أَفيقُ وا، ولم تَـقُمْ ١٤ على ما مضَى من بَغْيِكُم وعُقوقِكُمْ

(٣) والذي يقض مضجعي ما يحلم به أناس من قتل محمد، وظلمهم يعود عليهم بالوبال، ومن لا
 يتقى الظلم يظلم.

(٤) سفهاً: جهلًا. اقتادهم؛ قادهم. سوء أمرهم: سوء وضعهم وحالهم. فاثل: ضعيف. غير محكم: غد متقن

(٥) لم ينالوا نظامها: لم يحيطوا بملاك أمرهم؛ لم تنتظم أمورهم. نشدوا: طلبوا وتمنّوا. البدّو: البادية. الموسم: المجتمع، ولا يكونُ إلا في الحاضرة؛ يريد في كل مكان.

(٦) الخطة: الأمر. ضراب وطعن: سيوف ورماح. الوشيج: شجر الرماح. المقوم: المعدَّل والمثقَّف.

(٧) تأملون أن ننزل على طلبكم بأن نسلمكم محمداً لتقتلوه؟ إن دون ذلك الحرب والدماء. سمر العوالي: رؤوس الرماح العالية.

(٨) كذبتم: خاب ما طلبتم وتمنيتم. تعرَّفوا: تتعرَّفوا. الجماجم: كناية عن رؤسائهم. الحطيم: جدار حجر البيت.

(٩) الحليلة: الزوجة. يُغشى: يؤتى. المحرم: ما لا يجوز انتهاكه.

(١٠) ينهض: يستعد ويتقدم. يذبون: يدفعون. المجرم: المذنب.

(١١) أمرقيم: مستقيم.

(١٢) الزارتين: الزارتين (مخففة)؛ الأجمتين. إعلام معلم: إرهاب مرهب. والمعلم: الذي يضع علامة على نفسه في الحرب.

(١٣) تدعى بالتندم: تنادي بالأسف.

(١٤) البيت مرتبط المعنى والإعراب بالذي قبله؛ على ما مضى: متعلقان بالتندم. الغشيان: الإتيان. =

إذا كان في قدوم فليس بمُسْلَم لكي لا تكونَ الحربُ قبلَ التقدَّم ِ

١٥ فــ لا تحسبونا مُسلميه، ومثله المحدد فهــذي معاذير وتَقْــدِمــة لكُـم المحدد المحد

### \_ 09 \_

قال يذكر ما جرى في سفره إلى الشام مع النبي ﷺ (٠):

### [من الطويل]

بِفُرقَةِ حُرِّ مِن أبِينَ كِرام ؟ بِرَحْلي وقد ودَّعْتُه بسسلام وقد ناش بالكفْينِ ثِنْيَ زِمام تجودُ مِنَ العينينِ ذاتَ سِجام مُواسِين في البأساءِ غيرِ لشام شآمي الهوى والأصلُ غيرُ شآم

١- ألم تَسرَني مِن بعدِ هَمٍّ هَمَمْتُهُ

٢ - بأحمد لمّا أنْ شَدَدْتُ مَطيّتي

٣- فلمّا بكى والعِيسُ قد قَلْصَتْ بنا

٤- ذكرتُ أباهُ ثمَّ رقرقتُ عبرةً
 ٥- فقلتُ: تَرَحَّلْ راشداً في عُمومةٍ

٦ وجاء مع العيــر التي راح رَكْبُهــا

بكى حزناً والعيس قد فصلت بنا وجاذب بالكفين فضل زمام العيس؛ مفردها العيساء، وهي الناقة المغبرة على بياض، أو السريعة. قلصت: ارتفعت. ناش: تناول. ثني زمام: طيّة الحبل واللجام. والمعنى: وحين بكى محمد حين رأى النوق ارتفعت بنا تريد المسير، وقد تناول طيّات زمام ناقتى.

الماثم: الإثم والجرم.

<sup>(</sup>١٥) فلا تظنوا أننا ننصاع لطلبكم فنسلمكم محمداً لتقتلوه، ومن مثله لا يسلم.

<sup>(</sup>١٦) فها هي ذي أعذارنا نهديكم إياها، حتى لا تتورَّطوا بالحرب معنا.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٥٩. أعيان الشيعة: ١٢١/٨، الأبيات: ١ ـ ٥ و٧.

<sup>(</sup>١) جاء العجز في الأعيان: «بعزة حر الوالدينَ كرام، الهم: العزم. أبين: ممتنعين.

<sup>(</sup>٢) جاء مطلع العجز في الأعيان: لرحل وإذ. شددت مطيتي: حزمتها إيذاناً بالسفر.

<sup>(</sup>٣) جاء البيت في الأعيان:

<sup>(</sup>٤) جاء مطلع العجز في الأعيان: تفيض على الخدين. سجام: سيلان.

<sup>(</sup>٥) جاء مطلع الصدر في الأعيان: فقلت له: رُح. وروى السهيلي (ترحل): تروح. مواسين: معيذين. الباساء: الشدة.

<sup>(</sup>٦) وروى السيهلي الصدر: «فرحنا مع العير التي راح أهلها». وكان الركاب متجهين إلى الشام وليسوا من أهل الشام.

لنا فَوقَ دورٍ يَنْظرونَ عِظامِ لننا بشرابٍ طَيبٍ وطَعامِ الننا بشرابٍ طَيبٍ وطَعامِ فَلامِ فَلنا: جَمعْنا القَومَ غيرَ غُلامِ للهُ دُونَكُمْ من سُوقةٍ وإمامِ كثيرٌ عليهِ اليومَ غيرُ حَرامِ كثيرٌ عليهِ اليومَ غيرُ حَرامِ لكثتُمْ للدينا اليومَ غيرَ كِرامِ بنحيراءُ رأي العَينِ وسْطَ خيامِ وكانوا ذَوي بَغْي معاً وعُرامِ وكانوا ذَوي بَغْي معاً وعُرامِ فيرً نيامِ وكانوا ذَوي بَغْي معاً وعُرامِ فيرً نيامِ فيرً في القومِ غيرُ نيامِ فيرةً هُمو عنه بحُسنِ خصامِ فيرةً هُمو عنه بحُسنِ خصامِ فيالَ لهم: رُمْتُمْ أشدَّ مَرامِ فيكمْ على شُوم بطول أثام إ فيكفيهِ منكمْ كيدً كلل طغامِ وليسَ نهارً واضحٌ كظلامِ وليسَ نهارً واضحٌ كظلامِ

<sup>(</sup>٧) بصرى: بلد في جنوب دمشق، وكانت محطة للقوافل. تشوفوا: تطلعوا. عظام: صفة لدور.

 <sup>(</sup>٨) بحيرا الراهب: من النساطرة، ابتنى له صومعة بعد أن طردته كنيسته على طريق القوافل، وكان يدعو أهل القوافل إلى التوحيد.

 <sup>(</sup>٩) فطلب إليهم أن يأتوا جميعاً إلى طعامه، فلبوا الدعوة، إلا من محمد الغلام.

<sup>(</sup>١٠) دونكم: غيركم. السوقة: العامة. الإمام: الرئيس.

<sup>(</sup>١١) آلي: أقسم. برة: صادقة.

<sup>(</sup>١٣) وسط: بين. والركب: هم نفر من أهل الكتاب، رأوا من النبي على مثل ما رأى بحيرا في ذلك السفر، وهم «زرير» و «همّام» و «دريس»، فأرادوه، فردهم عنه بحيرا. وقد مرت هذه القصة في دالية مكسورة، مطلعها «إن الأمين محمداً».

<sup>(</sup>١٤) فثار إليهم: نهض. العرام: الشراسة والأذى.

<sup>(</sup>١٥) انظر البيت الثالث عشر وحاشيته.

<sup>(</sup>١٦) حسن الخصام: المجادلة والنقاش.

<sup>(</sup>١٧) تأويل التوراة: تفسيرها. رمتم: طلبتم وقصدتم.

<sup>(</sup>١٨) الأثام: الذنب والإثم.

<sup>(</sup>١٩) منه: الضمير للقتل. الطغام: سِفلة الناس.

## وقال يرثي أباه عبدَ المطلب (٠٠):

[من البسيط]
مُصابُ شَيبة بيتِ الدينِ والكرمِ
له فضائلُ تعلو سادة الأممِ
وَالْمُنْتَشَىٰ صَولُهُ في الناسِ والنَّعَمِ
غَداة يَحْمي عنِ الأبطالِ بالعَلمِ
نُوراً فيَجْلو كُسوف القَحْط والظُّلمِ
بذاك فُضًلَ أهلُ الفخرِ والقِدمِ
إمامِها وحِماها الشَّابِ الدِّعَمِ
وأسْعِدي يا أميمُ اليومَ بالسَّجَمِ
والغُرِّ زَهرة بعد العُربِ والعَجَمِ

أبكىٰ العيــونَ وَأَذْرَى دمـعَهــا دِرَراً كانَ الشجاعَ الجوادَ الفَرْدَ سُؤدَدُهُ \_ ٢ مضىٰ أبو الحرب المأمولُ نائلُهُ - 4 هو الرئيسُ الذي لا خَلقَ يقدُّمُهُ ٤ ـ العامرُ البيتَ بيتَ اللهِ يملؤُهُ ه \_ ربُّ الفِراشِ بصَحْنِ البيتِ تَكرِمَةً ٦ ـ بكت قَريش أباها كلُّها وعلى \_ ٧ صَفِيُّ بكِّي وجودي بالـدُّمـوع لـهُ ۸ ـ يُجِبْكِ نِسوةُ رَهْطٍ من بني أسَـدٍ \_ 9

- (\*) غاية المطالب: ١٤٦. وعبد المطلب هو شيبة، سمي بذلك لأنه منذ ولد كان في رأسه شيب. وهو أول من خضب بالسواد. وقد مر ذكره.
- (١) أذرت العين دمعها: صبته. الدرر: مفردها الدرة (بكسر الدال) وهي السيلان. والمعنى: أن الذي أبكى العيون ويرسل الدموع مدراراً إصابة الموت شيبة المشهور بالكرم.
- (٢) الفرد: الفريد. السؤدد: كرم المنصب، والقدر الرفيع. إنه شجاع، كريم، شريف، فضائله عديدة على الناس كافة.
- (٣) أبو الحرث: عبد المطلب. مضى: هلك. النائل: العطاء. المنتشى: المعلوم. الصول: الجولة والحملة في الحرب.
- (٤) يقدمه: يتقدم عليه. غداة (هنا): حين. العَلَم: راية الرئيس. والمعنى: هو القائد الذي لا يتقدم أحد عليه برايته التي يحملها وهو يدافع عن الأبطال.
- (٥) البيت: الكعبة، وما بعده بدل منه. يَجلو: يكشف. كسوف القحط: شدته. المعنى: حينما عمر الكعبة امتلأت نوراً فانجلى الجدب عن الناس.
- (٦) رب الفراش: كان لعبد المطلب فراش في فناء الكعبة يجلس عليه. التكرمة: مكان جلوس المرء،
   وقد أعد لإكرامه.
  - (٧) الدعم: مفردها الدِّعمة، وهي عماد البيت.
- - (٩) وسيبكي معك جميع قريش.

# ١٠ - ألمْ يكُنْ زينَ أهـل ِ الأرض ِ كلُّهم ِ وعصْمَةَ الخلقِ مِن عـادٍ ومن أُدِم ِ؟

### - 11 -

# وكتب إلى النجاشيُّ (\*):

## [من الطويل]

نَبِيُّ كموسى والمسيحِ ابنِ مريم ؟ وكلُّ بأمرِ اللهِ يَهْدي ويَعْصِمُ بصدقِ حديثٍ لا بصدقِ الترجُّمِ وإنَّ طريقَ الحقِّ ليسَ بِمُظْلِم ١- أتعلمُ مَلْكَ الحُبْسِ أَنَّ محمَّداً
 ٢- أتَى بهُـدًى مشلَ النَّذي أتيا بهِ
 ٣- وإنَّكمو تَتْلونَهُ في كتابكم

ـ فلا تَجْعلوا للهَ نِدًا وأُسْلِموا

<sup>(</sup>١٠) العصمة: الحفظ. العادى: الباغى والظالم. الأوم: الأكل.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٦٣.

النجاشي: ملك الحبشة. وفي البيت الثاني إقواء، كما هو معهود عنده.

<sup>(</sup>١) ملك: منادى بأداة نداء محذوفة. وأضفنا ألف ابن لأن مريم ليست أبا عيسى.

<sup>(</sup>٢) وإن ما نزل عليه من هداية شبيه بما نزل عليهما من أوامر.

 <sup>(</sup>٣) وما نزل عليه تقرؤونه في كتبكم وهو حديث صادق وظن صادق.

<sup>(</sup>٤) ينبههم إلى أن الله تعالَى شأنه عن أن تجعلوه مثيلًا لكم. وهو أمر جلي لكم لأنه طريق الحق المشرق.

# قافية النون

#### - 77 -

وقال يدعو النبي ﷺ أن يصدعَ بدعوته:

## [من الكامل]

حتى أُوسًد في الترابِ دَفينا وابْشِرْ بذاك، وقَرْ منهُ عُيونا ولقد صدقت، وكنت ثمَّ أمينا مِن خيرِ أديانِ البريَّةِ دِينا لَوجَدْتَنى سَمْحاً بذاك مُبِينا

اللهِ لن يَصِلوا إليكَ بجمعِهمْ
 خاصدَعْ بأمرِك ما عليكَ غَضاضةٌ
 ودَعَوْتني، وزَعَمتَ أنك ناصحٌ
 وعَرضَت ديناً قد علمتُ سأنَّهُ

٥- ' لولا المُلامةُ أو حِـذاري سُبَّةً

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٧٦. أعيان الشيعة: ١١٥/٨. والبيتان: ٣ و ٥ في اللسان ـ مادة كفر. والبيتان: ٢ و ٤ في اللسان ـ مادة كفر. والبيتان: ٣ و ٤ في الإصابة. صدع الأمر: كشفه وبينه. قالها حين قال النبي ﷺ: «يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركتُ هذا الأمر، حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه، أنظر مقدمة هذا الديوان.

<sup>(</sup>١) أقسم لك يا بن أخي أنهم لن يصلوا إليك حتى أموت.

 <sup>(</sup>۲) جاء الصدر في الأعيان: «فانفذ لأمرك ما عليك مخافة». والبيت من شواهد اللغة، وشاهدهم فيه:
 «وقر منه عيوناً» حيث جمع المثنى في التمييز لأمن اللبس، ولأن أقل الجمع اثنان على رأي. انظر خزانة الأدب: ٣٥/٥٣. شرح شواهد المغنى: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) جاءت «ناصح» في الأعيان: ناصحي. وجاءت «ثم» فيه: قبل. والمعنى: دعوتني إلى عقيدتك ناصحاً، وكنت صادقاً بها أميناً في أدائها.

<sup>(</sup>٤) من في العجز: زائدة. والبيت من شواهد اللغة، وشاهدهم فيه «دينا» حيث جاء تمييزاً مؤكداً لما سبقه. (وقد تعرب تأكيداً للأول). انظر خزانة الأدب: ٢٦/٧، ٣٩٧/٩. شرح شواهد المغني: ٢٨٧/٢. شرح قطر الندى: ٢٤٢، وغيرها. وجاء الصدر في اللسان: «ولقد علمت بأن دين محمد»

 <sup>(</sup>٥) جاءت «حذار سبة» في اللسان والأعيان: حِذارُ مسبّة.

وقال(\*):

## [من مخلع البسيط]

# نحنُ بَنينا طائفاً حَصِينا

- 78 -

وقال يخاطب أبا لهب وجميع بني هاشم (\*\*):

[من الخفيف]

وبَني هاشم جَميعاً عِزِينا وان طُراً، وأسرتي أجمعينا ومُجِرُّ بِصَولتي الخاذِلينا نى، وكونوا له يداً مُصْلتينا ١ - قُــُلْ لعبــدِ العُــزَّى أخي وشَقيـقي

٢ ـ وصديسقي أبي عمارة والإخر
 ٣ ـ فاعدلموا أننى له ناصر

و فَانْضُروهُ للرَّحْمِ والنَّسَبِ الأَدْ

<sup>(\*)</sup> معجم البلدان \_ مادة طائف.

<sup>(</sup>١) يعنى بها الطائف التي بالغور من القرى.

<sup>( \*\*)</sup> غاية المطالب: ١٦٧.

<sup>(</sup>١) عبد العزى: اسم أبي لهب، أخو أبي طالب. كان شديداً على المسلمين وكان جاراً للنبي، فيؤذيه. مات بمكة يوم خسر المشركون ببدر. عزين: متفرقين.

<sup>(</sup>٢) أبو عمارة هو الوليد بن المغيرة، كان عدلاً، وكان يكسو البيت وحده، بينما كانت قريش تكسوه مُجْتَمِعةً. طرأ: جميعاً.

<sup>(</sup>٣) الا فاعلموا أنني ناصرِه، إن لم تفعلوا أنتم، وأهاجم الذين يخذِلونه بصولتي.

<sup>(</sup>٤) الأدنى: الأقرب. يدأ: عوناً. مصلتين: شاهرين سيوفكم دفاعاً عنه.

# وقال يرثي نديمَه مُسافرَ بنَ أبي عمرِو بنِ أميةَ زادِ الرَّكب (٠٠):

## [من الخفيف]

رو، وليتُ يقولُها المحزونُ كَ، وهل أقدَمَتْ عليه المَنُونُ؟ ر لآبائك السي لا تَهونُ ت ومِن دونِ مُلتقاكَ الحُجونُ وخليلي في مَرْمَس مَدْفونُ ركَ نضحُ الرمَّانِ والرَّيتونُ وبوجه يزينه العِرْنين وحميمُ قضتْ عليه المَنونُ

- ١- ليتَ شِعري مُسافر بنَ أبي عَمْد
- ٢- أيُّ شيء دَهاكَ أوْغالَ مَرْآ
- ٣- أنبا حامِيكَ مثلَ آبائيَ الزُّهُ
- ٤- مَيْتُ صِدْقٍ على هُبالةً أمسيْد
- ٥- رجع الركبُ سالِمينَ جَميعاً
- ٦- بُــوركَ الميِّتُ الغَــريبُ كمــا بُــو
- ٧- مِـدْرَةُ يدفعُ الخُصومَ بأيدٍ
- ا- كم خليل ينزينه وابن عمم
- (\*) غاية المطالب: ١٦٨ ومعجم البلدان: ١، ٤، ٥، ٦، ٧. والأغاني. ومسافر بن أبي عمرو، أبو أمية. أمه آمنة بنت وهب. كان سيداً جواداً في قـومه. وهـو أحد أزواد الـركب؛ فقد كـان لا يدع غريباً أو محتاجاً مارًا إلا أنزله وأكرمه، وحمل عن المسافرين زاداً يكفيهم. مات بالحيرة.
- (۱) ليت شعري: ليتني أشعر وأعلم. مسافر: منادى بأداة نداء محذوفة. وليت الثانية: مبتدأ. والمعنى: يا مسافر إن الحزين يتعلق بكلمة ليت التي لا تجدي نفعاً.
- والبيت من شواهد اللغة، شاهدهم فيه إعراب «ليت»، حيث جعلها اسماً للكلمة. انظره في خزانـة الأدب: ٤٦٣/١٠. الكتاب: ٢٦١/٣ بلا نسبة. ومذكور في اللسان ـ مادة شعر.
  - (٢) دهاك: أصابك. غاله: أهلكه وأخذه من حيث لا يدري.
    - (٣) الزهر: البيض والكرام. لا تهون: لا تذل.
- (٤) ميت صدق: ميت فأعل للفعل نعمَ المقدر. الهبالـة: موضع من مياه بني نميـر. وروي البيت في معجم البلدان:
- ميت درء على هبالة قد حا لت فياف من دونه وحزون الحرون: مفردها الحجون: جبل مشرف بمكة. الدرء: الناس. الفيافي: الصحارى والمفاوز. الحزون: مفردها حزن، وهو ما غلظ من الأرض.
- (٥) جاءت والركب، في البلدان: الوفد. المرمس: القبر، إشارة إلى وفاته ودفنه. ذلك أنه ذهب إلى الحيرة للاستشفاء فمات فيها.
- (٦) جاءت «نفح الرمان» في البلدان: نضر الريحان. النضح: الرشح. وعصير الرمان والزيتون: نافعان
  ومباركان.
  - (٧) المدرة: النافح والمدافع. الأيد: القوة. العرنين: الأنف كله أو ما صلب منه.
    - (A) الحميم: الصديق والقريب. المنون: الموت.

رِ وإنِّي بصاحبي لنَّهَ نِينُ قُ فقد صِرتُ لِيسَ دُونَكَ دُونُ كيفَ إِذْ رجَّمتْك عِندي الظُّنونُ؟ رَوِ حقَّاً وخُلَّةً لا تَخُونُ أَنْفَدَتْ ماءَها عليكَ الشُّؤونُ

٩- فتعزّيتُ بالتّاسي وبالصّبْ
 ١٠- كنتَ لي عُددًة وفوقَ كَ لافو
 ١١- كانَ منكَ اليقينُ ليسَ بشافٍ
 ١٢- كنتَ مولىً وصاحباً صادقَ الخِبْ
 ١٣- فعليكَ السّلامُ مِنْي كثيراً

### - 77 -

# وقال غاضباً لعثمانَ بنِ مَظْعون حين عذَّبته قريش(٠):

### [من البسيط]

أصبحت مُكتئباً تَبكي كَمَحزونِ؟ يَغْشُوْنَ بِالظُّلمِ مَن يَدْعو إلى الدِّينِ؟ والغَـدُرُ فيهِم سَبيلُ غيـرُ مـأمـونِ أنّا غَضِبْنا لعثمـانَ بنِ مَـظْعـونِ؟ طَعْناً دِراكاً وضَـرْباً غيـرَ مَـرْهـونِ

١٠ أمِن تَـذكُّرِ دهـرٍ غيـرِ مَـأمـونِ
 ٢٠ أمْ مِن تـذكُّرِ أقـوام ذَوي سَفَـهٍ

٣\_ لا يُنتَهـون عن الفحشـاء مــا أمِـروا

٤ أَلا يُسرَوْنَ \_ أَذلَّ اللهُ جَمْعَهُ مو-

هـ. إذْ يلطِمُونَ ـ ولا يَخْشُون ـ مُقْلتَــهُ

<sup>(</sup>٩) التأسي: الاقتداء. ضنين: بخيل.

<sup>(</sup>١٠) لقد كنت عوناً لي على المصائب، وللأسف فارقت الحياة.

<sup>(</sup>١١) رجمتك الظنون: اضطربت الحقيقة بشانك.

<sup>(</sup>١٢) المولى: ابن العم. الخلة: الصديق والخليل.

<sup>(</sup>١٣) أنفدت: أفرغت. الشؤون: مجاري الدمع، مفردها شأن.

<sup>(\*)</sup> غاية المطالب: ١٤٢. أعيان الشيعة: ١٢١/٨ عدا: ٣، ٥، ٢، ٧، ١٠. والستة الأولى منسوبة إلى علي بن أبي طالب في ديوانه: ١٤٢، وحلية الأولياء للحافظ. لمّا أعلن عثمان إسلامه وعـذبه المشـركون طلب جـوار الوليـد بن المغيرة فـأجاره. لكنه لما رأى عـذاب المسلمين طلب إليه أن يسحب جواره ليكون مع المسلمين. فضربه أحدهم على عينه.

<sup>(</sup>٢) ذوي سفه: أصحاب طيش. يغشون: يضربون. والمعنى: أحزنك هذا من تقلب الزمان أم لطيش أناس يضربون ظلماً من يؤمن بالدين الجديد؟

 <sup>(</sup>٣) وهم مهما نهوا عن الفحشاء لا تراهم ينتهون اغتراراً بسلامتهم، فيغدرون ويخونون، حتى غدا
 الغدر سجية فيهم.

<sup>(</sup>٤) وفي الأعيان: ألا ترون. . جمعكم.

<sup>(</sup>٥) مقلته: عينه. دراكاً: متتابعاً. ويهددهم الشاعر بأن المسلمين يغضبون لعثمان.

كيلًا بكيل جزاءً غير مَغْبونِ فيه ويرضَوْنَ منّا بعد بالدُّونِ بكل مُطُردٍ في الكفِّ مَسْنونِ يُشْفَى بها الدَّاءُ مِن هام المجانينِ بعدَ الصَّعوبةِ بالإسماح واللَّينِ على نبيٍّ كموسى أو كذي النَّونِ كما تبيَّنَ في آياتِ ياسِينِ

آ- فسوفَ نَجْزيهمو - إنْ لم يمُتْ - عَجِلاً
 ٧- أو ينتهونَ عنِ الأمرِ اللذي وقفوا
 ٨- ونمنَاعُ الضَّيمَ مَن يَبْغيَ مَضامَتنا
 ٩- ومُرْهَفاتٍ كأنَّ الملحَ خالطها
 ١٠- حتى تُقرَّ رجالُ لا حُلومَ لها
 ١١- أو يُؤمنوا بكتابٍ مُنْزَلٍ عَجَبٍ
 ١١- يأتي بأمر جليًّ غير ذي عوج

 <sup>(</sup>٦) وهو إن لم يمت جازوهم على فعلتهم بمثل ما فعلوا من غير غبن ولا إجحاف.

<sup>(</sup>V) بالدون: بالذل.

 <sup>(</sup>٨) جاءت «مضامتنا» في الأعيان: مضيمتنا. المطرد: المستقيم؛ وهو صفة للرمح المقدر. المسنون:
 الحاد.

 <sup>(</sup>٩) المرهفات: صفة للسيوف القاطعة. يخالطها الملح: كناية عن بياضها. الهام: مفردها الهامة،
 وهي الرأس.

<sup>(</sup>١٠) سنظل نضرب فيهم حتى يقروا بقوتتا، ولاسيما من ليس لهم عقول يحكمون بها وإقرارهم سيكون بعد أن يروا منا الخشونة والليونة.

<sup>(</sup>١١) أو يؤمنوا بما جاء في القرآن. ذو النون: النبي يونس صاحب الحوت.

<sup>(</sup>١٢) العوّج: الانحراف ضد الاستقامة. آيات ياسين: الآيات التي جماءت في سورة يس، وهي: ﴿يس والقرآنِ الحكيم إنّك لمن المرسَلين على صراطٍ مستقيم﴾.



# الفهارس

| 99  | <br>     | ، القوافي | ۱ _ فهرس          |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| ۱۰۲ | والمراجع | المصادر ر | . د ر<br>۲ ـ فهرس |
| ۱۰٤ | <br>_    |           |                   |



# ١. فهرس القوافي

| الصفحة          | العدد       | البحر        | كلمة القافية           |
|-----------------|-------------|--------------|------------------------|
|                 | افية الباء  | ۊ            |                        |
| 19 - 14         | ۲.          | المتقارب     | السرب                  |
| ١٩              | ١           | الطويل       | حربا                   |
| ۲.              | ٥           | الطويل       | الأقاربُ               |
| 71              | . 1         | البسيط       | الكتبُ                 |
| 71              | ١           | الطويل       | <i>ض</i> رو <i>ب</i> ُ |
| 71              | ٣           | الطويل       | والأقاربُ              |
| 77              | ٤           | المنسرح      | والكرب                 |
| 74 - 27         | ٤           | الرجز        | وواجب                  |
| 74              | ٣           | الطويل       | مغالب                  |
| 78 - 78         | ٥           | الرجز        | الأنصًاب               |
| 37              | ٥           | الخفيف       | لشعوب                  |
| 40              | ٤           | الرجز        | طالبي                  |
| YV _ Y0         | 19          | الطويل       | المتشعب                |
| 79 _ 77         | 18          | الطويل       | كعب                    |
|                 | قافية التاء | <b>;</b>     | ŕ                      |
| ٣٠              | ٦           | الخفيف       | الحسرات                |
| ٣١              | ۲           | البسيط       | بأصوات                 |
|                 | افية الدال  | ة            |                        |
| 44              | ٦           | الكامل       | محمدا                  |
| ۳٥ _ ٣٣         | 77          | الطويل       | أر <b>ودُ</b>          |
| ۳٦ _ ٣٥         | ١٢          | مجزوء الكامل | مسودً                  |
| ٣٧              | 7           | الوافر       | المعيدُ                |
| ٣٧              | ۲           | الطويل       | أحمدُ                  |
| ٣٨ _ ٣٧         | ٧           | الطويل       | فؤادِ                  |
| <b>۳۹ _ ۳</b> ۸ | .17         | الكامل       | الأولادِ               |
| ٤٠              | ٦           | الطويل       | لمعاد                  |

| الصفحة   | العدد            | البحر    | كلمة القافية   |
|----------|------------------|----------|----------------|
| ٤٠ - ٤٠  | ٤                | البسيط   | سندِ           |
| ٤١       | ۳ .              | الرجز    | فاشهدِ         |
| 23       | ۲                | الطويل   | المهندِ        |
|          | قافية الراء      |          |                |
| ٤٣       | <b>.</b>         | الطويل   | صابرا          |
| ٤٤       | ٤                | المتقارب | أسرتي          |
| 27 - 20  | ١٣               | الطويل   | الأعاورُ       |
| 28 - 43  | ٥                | الطويل   | والحجر         |
| £9 - EV  | ١٦               | الطويل   | ضو             |
| ٤٩       | ٧                | الطويل   | المقابرُ       |
| ٥٠       | ٩                | الوافر   | غرورُ          |
| ٥١       | ٥                | الرجز    | وآخرُه         |
| 07-01    | ٦                | المتقارب | بمستنكر        |
|          | قافية السين      |          |                |
| ٥٣       | ٥                | البسيط   | عباسا          |
|          | قافية الفاء      |          |                |
| 00 _ 0 & | ٨                | الرجز    | وغطرفا         |
| 00       | <b>Y</b>         | الوافر   | ثقيفُ          |
| 07 _ 00  | . 14             | الطويل   | سخاف           |
|          | قافية القاف      |          |                |
| ٥٧       | ٧                | الكامل   | راتقُ          |
| 09-01    | 11               | المتقارب | المنطق         |
| 09       | ٥                | المتقارب | البروقِ        |
|          | قافية الكاف      |          |                |
| ٦.       | ١<br>قافية اللام | الكامل   | يديكا          |
|          | قافية اللام      |          |                |
| 11       | 1                | الوافر   | تبالا          |
| 15-75    | ٣                | الطويل   | تبالا<br>أحبلُ |
| 75       | 1                | الطويل   | الحلاحل        |
| 77       | ٣                | الخفيف   | الفعال         |

| الصفحة         | العدد       | البحر       | كامة القافية |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| ۷٤ <u>-</u> ۲۳ | 111         | الطويل      | باطل         |
| ۷٥ _ ٧٤        | ٩           | السريع      | جحفل         |
| VV _ V0        | ١٨          | الطويل      | موسل         |
|                | قافية الميم |             |              |
| V9 _ VA        | ۱ ۹         | الطويل      | المظالما     |
| ۸۰ - ۷۹        | ١٨          | الوافر      | الهمومُ      |
| AY _ A1        | 10          | المتقارب    | النومُ       |
| ۸۳ – ۸۲        | ٩           | الطويل      | وصميمها      |
| ۸۳             | ١           | البسيط      | أدومُه       |
| ۸٥ _ ۸۳        | ۲.          | الطويل      | التوائم      |
| AV _ A º       | 71          | الطويل      | تقحم         |
| ۸۸ <i>–</i> ۸۷ | ۲.          | الطويل      | کوام         |
| 9 - 19         | 1.          | البسيط      | والكرم       |
| ٩٠             | ٤           | الطويل      | مريم         |
|                | قافية النون |             |              |
| 91             | o           | الكامل      | دفينا        |
| 9 7            | 1           | مخلع البسيط | حصينا        |
| 97             | ٤           | الخفيف      | عزينا        |
| 98_94          | ۱۳          | الخفيف      | المحزونُ     |
| 90-98          | ١٢          | البسيط      | كمحزونِ      |

# ٢. فهرس المصادر والمراجع

- \_أسد الغابة. ابن الأثير. مصر، ١٢٨٠ هـ.
- \_ أعيان الشيعة . حسن الأمين . بيروت ، ١٩٨٠ .
  - \_ الأمالي. أبو علي القالي. مصر، ١٩٥٤.
- الإنصاف في مسائل الخلاف. الأنباري. دمشق، دار الفكر (؟)
  - \_البداية والنهاية. ابن كثير. مصر، ١٩٣٢.
  - تاريخ الأمم والملوك. الطبري. مصر، ذخائر العرب.
    - ثمار القلوب. الثعالبي. مصر، ١٩٠٨.
  - ـ الجنى الداني. المرادي. تحقيق قباوة بيروت، ١٩٨٣.
- الجوهرة في نسب النبي على التلمساني. تحقيق التونجي. الرياض،

### . 1918

- \_ خزانة الأدب. البغدادي. القاهرة ط ٣، ١٩٨٩.
  - \_ الخصائص الكبرى. السيوطي. مصر، ١٩٦٧.
    - الدرر اللوامع. الشنقيطي. الكويت، ١٩٨١.
- ـ دلائل الإعجاز. الجرجاني. تحقيق خفاجي. مصر، ١٩٨٠.
  - ـ سر صناعة الإعراب. ابن جني. دمشق، ١٩٨٥.
- السيرة الحلبية. ابن برهان الحلبي. بيروت، مكتبة المعرفة.
  - ـ السيرة النبوية. ابن هشام. بيروت، ١٩٧٥.
  - ـ شرح أبيات سيبويه. السيرافي. دمشق، ١٩٧٩.
  - ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. القاهرة، لا.ت.
- شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري. القاهرة، لا.ت.

- شرح ديوان الحماسة. المرزوقي. مصر، ١٩٥١.
- شرح شذور الذهب. ابن هشام. دار الكتاب، لا.ت.
  - -شرح الشواهد الكبرى. العيني. القاهرة، ١٢٣٧ هـ.
    - شرح قطر الندي. ابن هشام. مصر، ١٩٦٣.
      - -شرح المفصل. ابن يعيش. مصر، لا.ت.
  - شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. مصر، ١٩٦٧.
    - طلبة الطالب. على فهمى. مصر. لا. ت.
- غاية المطالب. محمد خليل الخطيب. مصر، ١٩٥٠.
  - ـ الكتاب. سيبوبه. تحقيق هارون مصر، ١٩٨٨.
- لسان العرب. ابن منظور. بيروت، طبعة صادر، لا. ت.
  - ـ مسالك الحنفا. السيوطي. حيدر آباد، ١٣٣٤ هـ.
  - معجم البلدان. ياقوت. بيروت، طبعة صادر، لا.ت.
- المعجم المفصل في شواهد النحو الشعريّة. إميل يعقوب. بيروت، ١٩٩٢.
  - مغنى اللبيب. ابن هشام. مصر، طبعة عبد الحميد. لا. ت.
    - نهاية الأرب. النويري. القاهرة، ١٩٢٩.
  - النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير. دمشق، طبعة مصورة.

# ٣ ـ فهرس المحتويات

| ٧  | ، أبي طالب                               | نرجمة |
|----|------------------------------------------|-------|
| ٩  | ه ابي طالب<br>ونشأته                     | اسمه  |
| ٩. |                                          | وصايت |
| ١. | رة أبي طالب لمحمد ﷺ                      |       |
| 11 | ر أبي طالب                               | إسلام |
| ۱۲ | م الله الله الله الله الله الله الله الل |       |
| ١٤ |                                          |       |
| ۱۷ |                                          | قافية |
| ٣٠ | التاء                                    | قافية |
| ٣٢ | الدال                                    | قافية |
| ٤٣ |                                          | قافية |
| ٥٣ | السين                                    | قافية |
| ٤٥ | الفاء                                    | قافية |
| ٥٧ | القاف                                    | قافية |
| ٦. | الكاف                                    | قافية |
| 15 | اللام                                    | قافية |
| ٧٨ | الميم                                    |       |
| ۹١ | النون ٰ                                  |       |